

المسرع على المستعلل





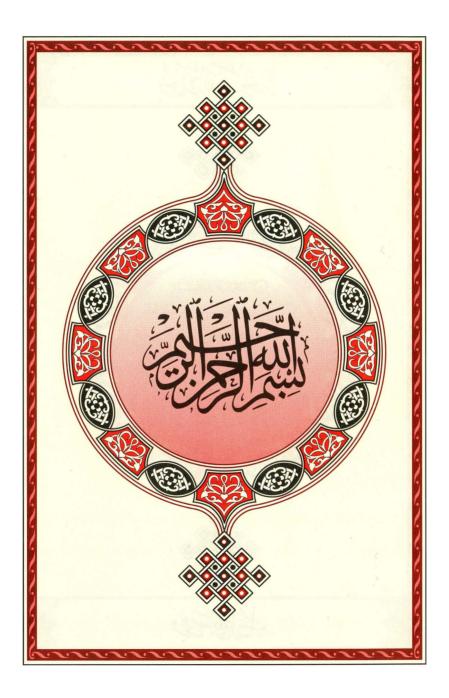





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمُ لُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كُمَا ٓءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيْطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ كِسُتَهْزِئُ بِهِمْ وَكِمُدُّهُمْ فِي طُغُيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (0) أُولَيَإِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت يِجَّدَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ صُمًّا بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَنْ هُمَّ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَٱبْصَدِهِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللهِ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَفَ لَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلِّي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يُنْ فَالْ الْمِنْ عَلَى الْمُؤْمِنُ فِي الْمُؤْمِنُ فِي الْمُؤْمِنُ فِي الْمُؤْمِنُ فِي الْمُؤْمِنُ فِي الْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ فِي الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمِنْ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمِنْ الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمِنْ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِي وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي مِنْ الْمُؤْمِنِي ولِي الْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِنِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ

وَبَيْتِراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ وُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ رِّزْقَا ْقَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمْتَشَيْبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوا جُمُّطُهُ رَبُّ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٤ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ عِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيثَ يَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٠) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيْ إِلَى ٱلسَكَاءِ فَسُوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَكُوْرَتِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عَلَيْ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالْوَا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ( وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرْضُهُمْ عَلَى الْمَلَّمِ كُمِّ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَوْلُآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا آ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُهُونَ اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُن أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجِنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَباً هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرٌ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ الآ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَّبِهِ عَكِلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُواللَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّا

يُؤِنَّ وُللْقِبَ عِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

قُلُنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أُولَيۡمِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ السَّ يَنَيْنَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ السُّ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَ أَوَلَكَا فِرِ بِهِ عَلَى لَا تَشْتَرُواْ بِعَا بَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ (اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلَّهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهُ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَّا عَلّ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (١٠)



أَيْخَذُ مُمُ إدغام الذال في التاء إدغاماً كاملاً

وَإِذْ نَجَيْنَنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (أَن وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ اللهُ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ مُهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ مُهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ مُهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ مُهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانِ لَعَلَّكُمْ مُعْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ مُعْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانِ لَعَلَّكُمْ مُعْتَدُونَ الْأَقْلَ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَادِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ ا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( الله عَلَيْهُ مَا مُكُوسَىٰ لَن نُوَّ مِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكًا وَقُولُواْ حِظَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيْ كُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥٠) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۖ قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمٍّ كُلُواْ وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَعْتُواْ فِ اللَّهُ مَفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ مُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبَرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكِ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِن ٱللَّهِ وَاللَّهُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّ



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِي وَٱلصَّدِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَذَكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ١٠٥ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خَلْفُهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَن وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجِنَهِلِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظرينَ (١١)

هُرُوًا إبدال الواو همزة يَشْ فَا لَا لِمُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَيْبَيْن لَّنَامَاهِي إِنَّ ٱلْبَقَر تَشَكِبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوِا ٱلْكِنَ جنَّتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَّ وَأَلَّهُ كُنْرِجُ مَّاكُنتُمْ تَكْنُهُونَ اللَّهُ عَلْدُ مُ مَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٥٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ عَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّهُ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧ۗ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لَكُّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩) وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنِّسَارُ إِلَّا أَسْيَامًا مَّعْبُ دُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَى مَن كُسَبَ سَيِّتُ لَّهُ وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ, فَأُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فيها خَلِدُونَ (١٨) وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسُرَةِ عِلَ لَا تَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَهٰىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتُهُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ

أَ تَحَدُثُمُ إدغام الذال في التاء

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكركُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَن دِيكركُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَلُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظُهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَيْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ نُنْصَرُونَ الْ ١٨ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ الله وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِكُفْرِهِمْ

يع ملون

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ بِهِ عَلَامَاتُهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ بِئُسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمٍّ -فَبَاءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَنِفِينَ عَذَابُّ مُّهِينُ اللهُمْ عَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ اللهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ٤ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الله

وه المنظمة المخذيم

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ (٥) وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَص النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُلْوِنَ اللَّهُ اللَّهُ مُصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَةِ وَمَلَتِم كَتِم وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِلْكَيفِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفُسِقُونَ اللهُ اللهُ أَوَكُلُّمَا عَنهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ وَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللهُ

لَّجَرُّعِلَ فتح الجيم والراء وهمزة مكسورة بدل الياء وجُرُرعِلَ

وُمِيكُنْمِيلُ إضافة همزة مكسورة وياء قبل اللام مع المد المتصل الجزئ كالأقالي

٩

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ نُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَنِينَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَنَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهَ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ حَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرين عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَصُّ برُحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ الْ

ورهای و در این از ای

سُورَةُ (لقَبَرُةُ

ا الله مَا نَنسَخَ مِنْ عَالِيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْ لِهِكَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْر بَٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اللهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُّ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهَ

المِنْ وَكُورُقُ لِنَا

٩

وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابِ كَلَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكِّرُ فَهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعْرُبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةً كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْكُلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (١١)

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَى وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَ وَتِهِ الْوَلْكِيهِ كُنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ يَبَنِيّ إِسْرَةِ مِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللهِ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ وِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ وَعَهِدْنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (١٥٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرَبِّ ٱجْعَلَ هَلَا ابْكَدَّا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّا



عَهْدِیَ

بيتي إسكان الياء

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ مَا لَا رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَيُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَنُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ (١١) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّة إِبْرَهِ عِمَر إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهُ ءَابَآيِكَ إِبْرُهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ يَلُكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوا ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ السَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُوا ۗ وَإِن نَولُوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ اللَّهِ قُلُ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ الْاللَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَلَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَيَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا

يقُولُونَ إبدال الناء باءً



، سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّـٰهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَءُوفٌ رَّحِيمٌ السَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۗ فَلَنُوَ لِيَـنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَهِنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنب بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُم وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبُلَةَ بَعْضَ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم مِّن بَعْدِ

لرَ وُ فِيُّ حذف الواو

مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّالِمِينَ السَّالِمِينَ السَّالِمِينَ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤١) ٱلْحَقُّ مِن رَّ بِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولِّهَا ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْمُلا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِن الْمُوالِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايننِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٥١) فَٱذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿١٥٣﴾

لغربي الشيخاني

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوَاتُ أَبُل أَحْيَآ } وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ الْأُنَّا وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتُّ وَبَشِّرالصَّعبرين الله أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ عَلَيْهِمَّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمُ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيمَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ اللهُ كُرْ إِلَهُ وُحِدُّلًا إِلَهُ إِلَهُ وَاحِدُّلًا إِلَهُ إِلَّاهُوا لِرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١١١)



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ مَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٠٠٠) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١١) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿١٨ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بالشُّوءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ مِمَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ )

مُطُوَّتِ إسكان الطاء مع القلقلة الجُنُّ وُلاَجِينَ عُلاَجِينَ عَلَيْهِ الْجَنِينَ عَلَيْهِ الْجَنِينَ عَلَيْهِ الْجَنِينَ عَلَيْهِ الْجَنِينَ عَ

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ ؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ اللَّهُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ-لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ اللَّهُ الْحَقَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ اللَّهُ اللَّهُ



اللهِ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنْب وَٱلنَّبِيِّئَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوَّا وَٱلصَّابِرِينَ فِيٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَى بِٱلْأُنْثَىٰ فَمُنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخَفِيكُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَا أَبُ أَلِيكُ ﴿ ﴿ إِلَى مُ إِنَّ كُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ۗ يَكُأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ١١ فَمَنْ بَدَّلَهُ وَ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ

ر فتح الواو وتشديد الصاد

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمُ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَنُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَنْ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتِّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَّهُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمِّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبِيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَ إِنَّ فَمَن شَهِ دَمِنكُمُ ٱلشَّهُ رَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَسَيَامٍ أُخُرِيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ١٨١﴾

وَلِتُكَمِّلُواُ فتح الكاف وتشديد الميم

أُحِلَّ لَكُمْ لِيَلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْمَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَيْشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ اللَّهِ كَالَاكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهِا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ فَا يَسْعَلُونَكَ الْمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَلَّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتِ مِنْ أَبُوابِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَلَّدُو أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعُتَدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ



اُلْبِيُوتَ كسر الباء (في الموضعين) المن المنافي

٩

وَٱقْتَالُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُكُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَنِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنْلُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُمُّ كَنَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرِينَ (١١١) فَإِنِ ٱنْهَوْأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١١٠ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١١٠ الشَّهُ رُالْحَرَامُ بِٱلشَّهْ لَلْحَرَامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهُ كُذَّة فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۚ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةٌ مِّن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا آَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِيَّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وَكَاضِرِي الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩٠٠)

٩

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْخَجُ فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتُكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيَ وَاتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمُّ فَإِذَاۤ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلصَّالِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وِ ٱللَّهَ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٠٠) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَ قُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اللهُ وَمِنْهُ مِمِّن يَقُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أُوْلَيْهِ كَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب

٩٩٥٥ <u>۴</u>٠٠٤٤ ١٤٠٥٥

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَيَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ قَالَةُ اللهِ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ عَلَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ (١٠٠٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِرَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِ نُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُ وَفُكُ بِٱلْعِبَ ادِ اللَّهِ كَيَا يَتُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله المُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

رُوُّف مِمْ حذف الواو خُطُورت إسكان الطاء

سَلْ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (١١١) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أُمِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ ٢ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِ إِنَّ يَسْكُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْسَكِين وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ (١٥٥)

يُؤَوَّ لُلْقِبَ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْهِ الللَّهِ الللِّهِ اللللِّلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللللِّهِ الللِّهِ اللللْهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللَّهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللَّهِ اللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللَّهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ اللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللَّهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ الللْهِ اللللْهِ اللللْهِ اللْ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيةٍ قُلْ قِتَ الْ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَنسبيل ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ عَوَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفْ فَأُوْلَيْهِ كَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَدلِدُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهُ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّ أَوَيَسْ كُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْمَفُولَ الْمُفولَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمْ تَنَفَكُّرُونَ ﴿١١٠)



فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَيَّ قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ الله وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُّؤْمِنَ أُولَا مَدُّ مُّؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُكُمِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيِّنُ ءَايَكِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَز لُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنِّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُرَ كِي مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ١٣٣٠ مِنْ اللَّ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينِ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ (١٢٠)

يطهرن فتح الطاء والهاء مع التشديد

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ كِلِيمٌ ١٠٠٠ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ (٣٠٠) وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَعِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بُرَدِّهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِينُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمًا أَفْنَدَتْ بِهِ أَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ السَّ

مرم هرُوًا يبدل الواو

ه (۱۹۵۵) النون النون المالا المالا

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضْلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِدِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ السَّ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَلَلْوَلُودِ لَهُ وِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرَّ وَالِدَةُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ رَبِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَالْقَوْا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٠٠)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا بَتَرَيَّصْنَ بأَ أَرْبَعَةَ أَشُهُ رِوَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسهنَّ بِٱلْمَعُرُوفِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السر وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعَيْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيكُ (٣٥) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥوَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَعَاٰ بِٱلْمَعُرُونِ ۖ حَقَّاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ وَإِن طَلَّقَتُهُو هُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَشُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمُ لْمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا آَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوۤ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ٓ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضَٰ لَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (m)

فكره و فكره و إسكان الدال مع القلقلة (في الموضعين)

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوِ قِ ٱلْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعُلُّمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكِ الْوَصِيَّةُ لِأُزُورَ جِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فِي مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ اللَّهُ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَكُر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (١٤٠٠) وَقَاتِلُواْ فِي سَإِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُكُ لَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١١٥)

وصِيّةٌ



ويبضط بالصاد بدل

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىۤ إِذْ قَالُواْ لِنَيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَلَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا ثُقَتِلُواۚ قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَكِرِنَا وَأَبْنَا يِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ اللَّهُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَخَنُ أَحَقُّ بٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَعْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَٱلَّهِ يُوَّتِي مُلُكُهُ وَسِ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِثْعُ عَلِيمٌ (اللهُ) وَقَالَ لَهُ مُنبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكِرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِبِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ الْكُ

٩

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْ لُو إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ مُهُو وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالُّواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِي أَ كَثِيرَةُ أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّرَ بِنَ (١١٥) وَلَمَّا بَرَرُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُلِبِتُ أَقَدُ امَنَ وَأَنصُ رَبَاعَكَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ عْرِينَ ﴿ فَهُ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُو كَ وَءَاكَنَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينِ ﴿ ﴿ وَهِ مِنْ اللَّهِ عِلْكَ ءَايَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ



ا يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْ مُلَّهُ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُ مُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِن اَخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلَّفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةُ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِدِ - يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلَيُّ الْعَظِيمُ ﴿ ﴿ إِنَّ إِكْرَاهَ فِي الدِّينَّ قَدَتَّبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَهُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٠) ٩

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا أَوْهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّن ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرُهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أُحْمِي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ - مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكَرً عَلَى قُرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي عَدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ وَقَالَ كُمْ لَبِثُتَّ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرِ قَالَ بَل لَبِثْتُ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَـةً لِّلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَأْفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (٢٥٩) ه هر جرءًا

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمُ اللَّهَ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآآءُ وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيكُم (٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَّهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبّهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذَى وَاللَّهُ عَنَّى حَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّمَّاكَسِبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ الْأَلْلُ



٩

المناق التالث

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَالنَّ أَكُلَهَاضِعَفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ اللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ أَنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُلَّهُ فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَكِيدً السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُمُ الْفَحْشَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ السَّ

وجهان:
- إسكان وهو العين وهو المقدم المقدم حركة العين حركة العين النطق بثلثي والمسرة)

وكنكفر إبدال الياء نوناً

وَمَآأَنفَقْتُ مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُذُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١٠٠٠ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًّا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٧٠٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستنطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَلُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسِيمَهُمُ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَاتَ مَفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ السُّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ اللهِ مِّن رَّبِّهِ عَفَاننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿١٧٥ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتَّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ (٧٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ ١٨٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأُذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللهُ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعُ لَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يُوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ١٨﴾

فَعَادِ نُواً فتح الهمزة وألف بعدها وكسد الذال المناث التالث

٩

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَكِّمَى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلَا كَدَلِّ وَلاَيَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلَيَكُتُبُ وَلَيْمَ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّتِي ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهُ لَدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوْ أُولَا تَسْتَعُمُوۤ ٱ أَن تَكُنُّ بُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَ لَهِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوأً إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُ مُولَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَاشَهِيلُا وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللّه



ا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَ أَتَّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٣ كِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِيَّ أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّهُ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ باللهِ وَمَلَيْمِ كَنِهِ - وَكُنُبُهِ -وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) لَايُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفَرُلْنَا وَأُرْحَمَّنَا أَ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأُنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرينِ (١٨)

## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِكِمِ الَّمْ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْوُمُ اللَّهُ لَزَلُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَطةَ وَٱلْإِنجِيلَ السَّامِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو اننِقَامِ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَى اللَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُكُ إِلَهُ إِلَّا هُوَٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ (١) هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخْرُ مُتَسَابِهَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَ تَبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ - وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِرَبِنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كَانَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الْ

إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَيْهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّمُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةٌ تُقَايِرُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَانِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَدِ الله أَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرةِ مِن ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وَمُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا أَوُّنِيَّكُكُم بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُّ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّارَةُ الْ وَرضُون بُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللهِ



**وَرُضُوَاتُ** ضم الراء

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ اللَّهُ ٱلصَّكِبِينَ وَٱلصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ الله شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنْمُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُدُواْ قَ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَكَافُةُ وَٱللَّهُ بُصِيرُا فِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينِ يَأْمُ رُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ مِ بِعَذَابِ أَلِيمِ ١١ أُولَتِهِكَ أَذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّاصِرِينَ 📆

وجهى

أَلَرْ تَرَالِيَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدَّعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ فِدِينِهِ مِمَّا كَانُواْيَفَ تَرُونَ (اللهُ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ مُرَمَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّقِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ ٱلْمُلْك مِمّن تَشَاء وَتُعِيزُ مَن تَشَاء وَتُعِيزُ مَن تَشَاأَةُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ تُولِجُٱلَّيْلَ فِالنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِ الْيَلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ اللهُ

ٱلْمَيْتِ إسكان الياء **ٱلْمَيْ**تَ رَؤُفُ

وضعت في المحان العين إسكان العين وضم التاء

زگرتيات بالهمز والفتح مع المد المتصل

ربريء بالهمز والضم مع المد المتصل

مذُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَهُ مِن سُوَءٍ تُوذُ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُ اَللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَهُوفُ بِٱلْعِبَادِ (٣٠) قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٣٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَيْ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ أُدِّيَّةً أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهُ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرِكَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللهِ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنَّبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزِيمُ أَنَّى لَكِ هَندًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿٧٧﴾

گِرِیّاهٔ همزوضم ومد

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رَبَّا رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ الْ٣) فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحَةُ وَهُوقَ آيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُ او حَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ٣٠ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِر ۗ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرِّبَحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِ الْأَا ۖ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْ كُمُ يُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَى فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَعَمِّرُ يَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِن ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ الله إِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْحَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلذُّنيَّ اوَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَا

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهُدِوكَ هُلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَوْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآعُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِكُن فَيَكُونُ (٧٤) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ اللَّهِ الْمِيلُ اللَّهُ اللَّهِ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيٓ إِسْرَءِ مِلَ أَنِي قَدْجِثْ تُكُم بِعَايَةٍ مِّن زَبِّكُمُّ أَنِّيٓ أَخَلُقُ لَكُم مِّرَكَ الطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَياةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (1) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمْ ۚ وَجِئْ تُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُستَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفِّرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا ذِبَّانَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

يرُوتِكُمْ كسر الهاء



رُبِّنَآءَامَنَّابِمَآ أَنْزِلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِ دِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهَّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٥٠ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠ ) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِنتِ وَٱلذِّكْرَ ٱلْحَكِيمِ (١٠) إنَ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ دُمِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ٥ ﴾ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ١ ﴾ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهُ لُ فَنَجْعَ لِلَّعْنَتُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

فُنُوفِيهِمُ إبدال الياء نمناً

إِنَّ هَنِذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْافَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُورُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَكَأَنتُمُ هَكُولاءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ 17 مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَمُّنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّنَّ أَهْلِٱلْكِتَابِلَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ٧٠٠

يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت ظَايِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ اَمِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ فُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى آحَدُ مِّثَلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُم عِندَرَبِّكُمْ قُلَ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللهُ أَوْلَا يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاآمُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَادِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٠) بَلَىٰ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَٰتُرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيَإِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي أَلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ ٧٧ ﴾



يوره إسكان الهاء، بدون صلة (في

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّا بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّن بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَذَرُسُونَ اللهِ وَلايَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكِيكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّانَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَ نَصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرَتُ مُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشَّهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ (١١) فَمَن تَوَلَّىٰ بِعُـدَ ذَلِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوبَ (١١) أَفَعَ يُرَدِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

و أَخَذُتُمُ إدغام الذال في التاء

تَبغُونَ إبدال الياء تاءً ترجعُونَ إبدال الياء تاءً

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونِ مِن رَّبِّهِمَ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٨٦) أُوْلَيَهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُم الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكِينَ كُفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكُن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلِّهِ وَأُوْلَيْهِكَ لَهُ مُ عَذَابُ أَلِيكُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ اللهُ



لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّورِ بِثِّ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنَّى إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين اللهُ اللهِ الله هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ١٤ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُمَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ الْكِكْبِلِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهكَ الْمُوصَاللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمُلُونَ ﴿ أَن كَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَربَهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهِ

محج فتع الحاء

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِيهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ فَهُمَّدُونَ السا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۚ وَأُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنْ اللهِ عَرْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعُد إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ٧٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْك

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عِن ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَن أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ١١٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون الله ضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْكِيآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٠ ١٠ فَي لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَعَنِٱلْمُنكَرُويُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ السَّ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ (١١٥)

تَفْعَلُواْ إبدال الياء تاءً تُكفَوْرُوهُ

تكفروه إبدال الياء تاءً

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمْ أَمُوا لُهُمْ وَلَآ أُوۡلَآكُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ ربيحٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْ مِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُوُّوما ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاآةُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١١٠ اللَّهُ اللَّهُ المَّا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال هَنَأَنتُمْ أَوُلاَء يُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِكُلِّهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١١) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبَكُمُ سَيِّئَةٌ يَفُرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا (١٠٠٠) وَ إِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

部門部

٩

إِذْ هَمَّت ظَا بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَأُللَّهُ وَلَيْهُمْ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ السَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَتْ وَالنَّفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ مُسَوِّمِينَ الله عُلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِنَظْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهِ زِٱلْحَكِيمِ (١٠٠) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَايِبِينَ الْاللَّا لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الساكو بلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ (١٦) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوّاْ أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيّ أَعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (١١١) وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١١١)



﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٣ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ الْوَكَيْدِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ اللَّهِ اللَّهِ المُعْفِرَةُ مِّن زَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَثْمُارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ إِنَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ الْمُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ فَرْحٌ فَقَدْمُسَ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِّثْ لُدُر وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ السَّ

م القاف ضم القاف فالموضعين

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَ امَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَلْفِرِينَ (اللهُ المَّهُ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ النَّا وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى آَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوَّ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ع مِنْهَأُوَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ الْأَلْكُ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١١١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدامَناوَأُنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ (١٤٧) فَعَانَكُهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللّل

أو ته المان الهاء، بدون صلة،

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ بَلُ اللَّهُ مَوْلَىٰكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿١٠٠ سَنُلِّقِي في قُلُوب ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّازُوبِيْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنْكَزُعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآأَرَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ اوْمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِكِبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنَاكُمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَتْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَال



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ فَلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَأْقُل لَوْكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمٌّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّاتُهُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْي، وَيُميثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ (١٥٧)

م تجمعون

وَلَبِن مُتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠٠ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغِلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ ١٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنا بَعْدِهِ - وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَقَ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ اللهُ أَفْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَايِعُمَلُونَ اللهِ لَقَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهُ أَوَلَمَّا أَصَكِبَتَكُمُ مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّ هَلَاًّ قُلِّهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير ال

ر مروان رضوان ضم الراء

وَمَآ أَصَحَبَكُمْ مُوْمَٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَدَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُواْ قَالُوا لَوْنَعَلَمُ قِتَ الَّا لَا تَتَبَعَنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَيِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٧ ۖ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الْ اللهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمُواتُّا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرحِينَ بِمَآءَاتَ اللهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ - وَكِسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧ ﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسَبُنَاٱللَّهُ وَنِعَمَٱلُوكِيلُ ﴿٣٧﴾



القرح القرح ضم القاف

ر م رضوان ضم الراء

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٧٠ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ, فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّوَّمِنِينَ ﴿٥٠٠ اللهُ وَلَا يَحْرُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ا أَنَّمَانُمُ لِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا وَكُمْ عَذَابُ مُ هِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَآمُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ- وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا اللَّهِ مَا لَكُمْ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَّهُمْ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ

لَّقَدۡسَمِعَٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغۡنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَ } بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَثَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِن لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنكتِ وَبِالَّذِي قُلْتُ مُ فَلِم قَتَلْتُمُوهُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ١٨١) فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِ وَإِنَّمَا تُوكَوُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُودِ (١٠٠٠ ﴿ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَنَمَعُ مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِاللَّهُمُور (١٨١)



إبدال التاء باءً

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِدِعْمَنَا قَلِيلًا فَيَثُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِكِطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الله

-

المن الله

٩

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّنكُم مِّن ذَكِرِ أَوْ أَنْنَى بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا مِهُ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَا بَامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَكُسُنُ ٱلثَّوَابِ (١٠٠٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ اللَّهِ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَكِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٧٠٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا هُمْ لَكُمْ جَنَّاتُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نُوْزَلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ (١٠٠٠) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِ كَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِم إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 💮

## بِسْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيهِ

يَّا يُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِن نَفْسِ وَحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْوَاٱلَّيْنَامَيْ أَمُوالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخِيدَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُواَهُمْ إِلَى آَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمَّ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّكَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعُدِلُواْ فَوَحِدةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدَنَىٓ أَلّا تَعُولُوا الس وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتْ مِنْ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ المَّي يَتَا الْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّغُرُفًا ١٠٠ وَٱبْنَكُواْ ٱلْيَكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَّهُمُ رُشُدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُ وِفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْمِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونِ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونهم نَازاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذِّكْرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَاتِ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّو إِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّهُمَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِتَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوۡدَيۡنُّ ءَابَآ وُٰكُمۡ وَأَبْنَآ وَٰكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرُبُ لَكُمۡ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

وُسَيُصْلُوْكَ ضم الياء

يوصى فتح الصاد وإبدال الياء ألفاً



 وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أُزُوجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُرِ ﴾ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنَ وَإِنكَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ الْحَثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّكُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى مِمَّا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله قِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ، يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ وَيُدَخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ

ُلِّبِيُّوتِ کسر الباء

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُرَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّا بَارَّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءِ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيَإِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ أُوْلَيَهِكَأَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يَكُا يُكُا لَلْإِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَ أَوَلا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ فَإِنكرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَا اللَّهُ

مبينة مبينة فتع الياء 部期部

٩

وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِيثَقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نُنكِحُواْ مَا نَكُمْ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاآءَ سَإِيلًا (١١) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمَّهَا لَكُمْ وَبَّنَا ثُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَّنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُ كُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآ بِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِرَ } فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّهِ لُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يَنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (اللهُ اللهُ عَانَ عَنْ وَرَا رَّحِيمًا

واقع البازئ واحك فتح الهمزة

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُوالِكُم تُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعُنُم بِهِ-مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ إِن فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَّلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَن كُمُ مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ ۖ أُجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أُخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَمْنَ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ إِلَكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحِبِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ شُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ

أُحْصَنَّ فتح الهمزة والصاد

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَعِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ اللهُ مُولِدُاللَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠٠ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (١٠) وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكُ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَايَرِ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا (اللهُ وَلَا تَنْمَنَّواْ مَافَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْمَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواً وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُور لِي مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ ٣٣ الْ ١٠٠

يُوْكُ الْلِيسِينَاءُ اللَّهِ اللَّ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِم فَأَلصَ لِحَاتُ قَننِنَاتُ حَنفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِها إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوفِيق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ أَء وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فرينَ عَذَابًا مُهينًا الله



وٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطِكُ لَهُ وَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا اللهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُرُاللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَمْؤُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُونَى بِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَا يِطِ أَوْلَكُمَ سُنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مِآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

يُؤَكُّ لِلنِّسِينَاءُ الْجُزُّءُ لِلْجُامِينَ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠٠٠ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَالِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ أَنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَنَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ الْفَترَي إِثْمَا عَظِيمًا اللهُ اللهُ عُرَ إِلَى اللَّذِينَ يُزِّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزِّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ النَّظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآء أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (١٠)

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا (٥٠) أَمْ هَكُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (١٠٠٠) أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ نَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلِكًا عَظِيمًا (اللهُ) فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ عَومِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَن بِرَّا حَكِيمًا (٥٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَحَنِّهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهِمَآ أَبَداً لَّهُمْ فِهِمَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٧٠٠ ١ إِنَّا ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدَلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِيِّي إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ كَا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرْ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٠)



نعتها وجهان: ۱- إسكان العين وهو المقدم

٢-اختلاس كسرة العين

مُوْرَدُ لِلْسَبِّاءِ

الجزء كالخياميس

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ الْإِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ء وَيُربِدُ ٱلشَّيْطِينُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالْا بَعِيدًا اللهُ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَٱأْسَرَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا إِحْسَنًا وَتُوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ في أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَلِيمًا اللهُ

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُم فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا الله وَإِذًا لَا تَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ لَلَّهُ مُرْطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَكَمِكَ رَفِيقًا ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ٱلْفَضِّلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمُ فَأَنفِرُوا ثُبَاتِ أَو أَنفِرُوا جَمِيعًا (٧) وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُم شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةً يُكِيِّتِنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزًّا عَظِيمًا ﴿ اللهِ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَاَحْدَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا (٧٠)



وَمَالَكُمْ لَا نُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٠٥ ٱلَّذِينَ امنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ اللهِ ٱلْمَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَالِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوُ لَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡمَنَعُٱلدُّنَيا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيُّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلُوكُنَّمُ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَا لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرُسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّ تُونَّ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ الْأُولُوكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ) فَقَكِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّضَ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّضَ اللَّهُ مِنِيَّنَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بأُسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بأُسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٥٥ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمةِ لَارَيْبَ فِيلَّةٍ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلمُّنْ فِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓ أَأْتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٨٨) وَدُّواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلاَنكَ خِذُواْمِنْهُم وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَتُّ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمُ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ اللَّهُ مُ السَّلَمَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَا فَإِنلَّمَ يَعَيَزِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓ اْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا (١٠)

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَلَيْ أَن يَصَدَّدُ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَاكَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ ، وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَكُونَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرِيْن مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَ زَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٣) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبَّتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّتُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثْرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

يَّنِينَ وَالنِسِّينَاءُ الْمِيْنُ الْمِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِيلِيمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَامِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِلْمِينَ الْمُلْمِيلِمِينَ الْمُلْمِيلِمِينِ

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُو لِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُحُهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلُ اللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا (١٠٠ دَرَجَدتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّ هُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمُ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَأَ فَأُوْلَيَهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠٠٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَاكِ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ ١٠ اللَّهُ عَفُورًا ﴿ ١٠ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَو اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلًا عَل اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عَرْسُولِهِ عَنْمٌ يُذُرِكُهُ ٱلْمُوَّتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مَلِي ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) وَإِذَاضَرَ بُنْمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُ وَأُمِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّ ٱلْكَفرينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (١٠)



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَيْ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واحِذُ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُم وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا اللهَ فَإِذَا قَضَيَتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْقِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ فَرَرُجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا (اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا (الله الجزء كالخياميس

مِعْوَلَةُ لِلنِسْنِاءَ

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ كَالْمُ عَلَا لُحُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللهُ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الله وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغَفر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَ فُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَمَن يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِدِّ عَلَى نَفْسِدِ عَلَى نَفْسِ عَلَى نَفْسُ عَلَى نَفْسِ فَلِي عَلَى نَفْسِدِ عَلَى نَفْسُ عِلْمِ عَلَى نَفْسِ عَلَى نَفْسِ عَلَى نَفْسُ عَلَى نَفْسُ عَلَى نَفْسُ عَلَى عَلَى نَفْسُ عَلَى نَفْسُ عِلْ عَلَى نَفْسُ عِلْ عَلَى نَفْسُ عَلَى نَفْسُ عِلْمَ عَلَى عَلَى نَفْسُ عَلَى عَلَى نَفْسِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى نَفْسُ عَلَى نَفْسُ عَلَى عَلْمَ عَلَى نَفْسُ عَلَى عَلَى نَفْسُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١١) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ مَّت ظَا بِفَ قُرُمْ أَن اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُ مَا تَ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا السَّ



أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ عَاتَوَلَى وَنُصَّلِهِ عَهَ نَمُّ وَسَاءَتُ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَاكُم بَعِيدًا الله إن يَدْعُونَ مِن دُونِدِة إِلَّا إِنكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُكُنَا مَّرِيدًا ﴿ اللَّهِ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اللَّهِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنِيَّنَّ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَكِمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْ غَيِّرُبُ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُورًا ١٠٠ أُوْلَيْهِكَ مَأُوَلَهُ مُرجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا اللهَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَكُنَّدَ خِلْهُ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدَّا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١ لَيْسَ بأَمَانِيَّكُمْ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَبِهِ عَ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَكَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٥) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤَوُّ تُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يُدُ حَلُونَ ضم الياء وفتح الخاء

وَإِن أَمْرَأَةٌ كَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَنْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأُلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٦) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا فِي ٱللَّهِ مَا فِي ٱلللَّهِ مَا فِي ٱلللَّهِ مَا فِي ٱللَّهِ مَا فِي ٱللَّهِ مَا فِي ٱلللَّهِ مَا فِي ٱلللَّهِ مَا فِي ٱلللَّهِ مَا فِي ٱللَّهِ مَا فِي ٱلللَّهِ مَا فِي ٱلللَّهِ مَا فِي ٱلللَّهِ مَا فِي ٱلللَّهِ مَا فِي ٱللللَّهِ مَا فِي ٱللللَّهِ مَا فِي ٱللللَّهُ مِنْ مِنْ أَلِي مُنْ اللَّهِ مِنْ أَلْمَالًا لِللَّهُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي ٱلللَّهِ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا لِلللَّهِ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلِيلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَلِيلًا مِنْ مِنْ أَلِيلِيلًا مِل إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مِّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱللَّهُ نَيا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا السَّا



﴿ يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أُولَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ أَلْهُوكَ أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُورُ الْوَتُعُرضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا (١٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُو لِهِ عَوَالُكِ تَبِ ٱلَّذِي آَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَيتِهِ وَكُنُّ بِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَكَلاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ ا يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْعَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسُنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّا كُورُ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَٱللَّهِ قَسَالُوٓ ٱلْلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَلَدُ نَسۡتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا وَمَن يُضِّلل ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ إِنَّا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعُ لُوالِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا ثُبِينًا ﴿ اللَّهِ إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَىل مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا (١٠٠٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَيُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (1) 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/4 1 2/

﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْكُنَّ إِن نُبَدُّواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن اللَّهُ مُم الْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمُ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيْهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٠) يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهُمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَعَفَوْنَاعَنِ ذَالِكُوءَ اتَّيْنَامُوسَى سُلْطَنَّا مُّبِينًا الرُّاللَّ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيتَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنُهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (١٥٠)

نُوَّ تِيهِمُ بالنون بدل الياء

نَقْضِهم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرهِم كِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَا غُلُفَّ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَناً عَظِيمًا ﴿ ١٥٥ ۗ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٠٧ أَبِل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا المُن وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئنِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَتَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ الْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَفُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٠٠٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ لَكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بَوْ مِنُونَ بِمَآ أَنُزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا اللَّهِ



ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَثُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلِّيَهَانَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَزَنُورًا السَّا وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْك مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللهُ أُسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَٱلْمَكَيْحِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا الله إلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبَكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ اللهُ

يَّنَأَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَالُهَ آلِكَ مَرْيُمُ وَرُوحُ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَننهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَنَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِذُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَليًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَليًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَليًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن زَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُ خِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٧٥)

بِسُتَفْتُونَكَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْالَةَ إِن ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ، وَلَدُّ وَلَهُ وَأُخْتُ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لِّمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنَكَانُو ٓ أَإِخُوةً رِّجَا لا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيْنَّ ۗ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الله مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَّلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ نُحِلِّي ٱلصَّبِدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

و گُلگاه نین نین نیزب ا

وَرُضُونَا ضم الراء شنعان اسكان النون

يُتَوَكُّوا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلِخِنزِروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بدِع وَٱلْمُنْ خَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُوا بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَافَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِلإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاثُ وَمَا عَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ النُّ ٱلْمَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبُتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابِمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخَدَانَ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

وَأَرْجُلِكُمْ كسر اللام

يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقُمۡتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهُرُواْ وَإِن كُنتُم مَّ رَضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَهُ مُتُهُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمَّسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَا لَهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهُ وَٱذَكُرُواْنِعَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَكُم بهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَكُوا أَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّا اللَّهَ عَلِيمُ الدَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعَدِلُوا هُوَا هُوَا قَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (اللهُ

شَنْعَانُ إسكان النون الأولى يَشِينَ لَوْلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الل

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايِئِينَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذْكُرُو اْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُ مْ عَنصَهُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكُّل ٱلْمُؤْمِنُونِ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي ح إِسْرَ وِبِلُ وَ بِعَثْ نَامِنْهُمُ أَثْنَىٰ عَشَمَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَئِنَ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّنِ تَجَرِى مِن تَعْتِهِ كَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَر يَعْلَدُ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١١) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَنَهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُو بَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ-وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْبِةِ عَلَانْزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الله



المن السّاريس

٩

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصِكُرَى أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُواْ بِهِ عَنَاغَرْيَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبُّ عُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ لَا يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ، سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدِ اللهُ لَقَدُكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَ إِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

يَشْ فَي لَا لِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَ قَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّكُوهُ وَكُلَّ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَوْ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقُوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيآ ا وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمُ مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ يُقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١١) قَالُواْ يَنمُوسَيْ إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ١٦٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (٣)

يكرى إسكان الياء مع المد المنفصل

قَالُواْ يَكُمُوسَيْ إِنَّا لَن نَّذْخُلَهَا آَبَداً مَّا دَامُواْ فِيها ٓ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلا إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهُمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَاقُرْ بَانَا فَنْقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنْلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٧٧ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبّ ٱلْعَلْمِينَ ( ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِإِتُّم وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَرَقُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُراً بَايِبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيدُ كَيْفَ يُؤرى سَوْءَةَ أَخِيةِ قَالَ يَكُونِلُتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْ اَ ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

للبنء السياخ بالأ

٩

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا ٱخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا جَزَّوَا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَكِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُ ممَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُ ولِلْفُتَدُواْ بِدِعِنْ عَذَابِيوً مِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانُقُبُ لَ مِنْهُ مُ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يُؤَوِّ وَالْمِيَا وَلِيَّ الْمِيْرِيِّ وَالْمِيْرِيِّ وَالْمِيْرِيِّ وَالْمِيْرِيِّ وَالْمِيْرِيِّ وَالْمِيْرِ

يُريدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَا اللُّهُ مُقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قَطَعُوا السَّارِقَةُ فَا قَطعُوا أَيْدِيهُ مَا جَزَاءً بِمَاكُسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمً اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَيَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَا بِأَفْوَهِ فِي مَوَلَمُ ثُوَّمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْسَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمَ هَلَاَ افَخُذُوهُ وَ إِن لَمَ تُؤَتَّوُهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَكَ تَمُ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَيَعَالُّهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَيَعَالًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُ مَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ



الجزء السّارية

سُورَةُ لَا لَا عَلَيْ قَالِهُ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتَ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُم وَكَان يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ثَا ۖ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِنْدُهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآ أَوُلَيۡهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَعَةُ فِهَا هُدًى وَنُورُ أَيَ كُمْ مِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَاب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ السُّ وَكُنبَناعَلَيْهِمْ فَهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلأَنفِ وَٱلْأُذُن بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاتُرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ قَالِما بَيْنَ يَكُ يُهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىلَةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالْكُورُ وَلَكُمْ مُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْفَسِ قُونَ ﴿ إِلَّا ۗ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبَعْ أَهُوَا ءَهُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلُوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِمَاۤ ءَاتَكُمُ فَأُسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا آءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُو بِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ ﴿ اللَّا أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥٠٠

يَنْ فَي لَوْ الْمِنْ الْمِ

وگی نین نیزن ۱۲ وهی

هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَنَ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنُولًا ٓ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهُمْ إنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَال ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِ وَفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ( اللهِ إِنَّهَ اوَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ٥ ﴾ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ **هُزُوّا** وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿٧

هُرُوًا بدال الواو همزة هر هر المروكا إبدال الواو همزة

وَ إِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعَبَّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنزلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكَثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ۖ قُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعَوْتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِعِيَّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَ لَيَنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٠ لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَنَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكُنَّا وَكُفِّراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَحَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ ١١ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتُهُ. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفرينَ (٧٧) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيِّكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهُ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُشُلًا كُنَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٧٠٠



رسالتهم ألف بعد اللام وكسر التاء والهاء وصلتها بياء الجزء السّاريس

٩

وَحَسِنُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَاللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧) لَقَدْكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي إِسْرَتِهِ يِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّاأَرُومَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ (٧٠) لَّقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَكَثَةُ وَمَامِنَ إلَكِ إِلَّا إِلَكُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواُللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ عَنْ أَنْ إِلَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ إِلَّهُ عَنْ أَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ إِلَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ إِلَّهُ عَنْ أَنْ أَلَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ إِلَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ إِلَّهُ عَلَى إِنْ أَنْ أَنْ إِلَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ عِنْ إِلَّهُ عَلَيْ إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عُلِي إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عِلْكُولِ اللَّهُ عَلَا عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَا عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَا أَنْ أَنْ أَلَّا عَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلِهُ عَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ عَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا أُلَّا عُلْكُولًا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا أَنْ أَنْ أَلَّا أَنْ أَلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أَلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أَلَّا أُلَّا أَلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلْعُلِي أَلَّا أُلَّا أُلَّالِهُ أَلَّا أَلَّا أُلَّا أُلْعُلُولًا أَلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلِلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُل مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُهَيْنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللهِ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَشِينَ لَالْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

قُلْ يَكَأَهْ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ اللَّهِ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى أَبِّن مَرْيَمُ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انْوُاْيِعَـ تَدُونَ اللهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِيْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٠ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُوَلِّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَثْسَ مَاقَدَّمَتَ لَمُعُمَّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِهُمْ خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَلَوْكَانُواْيُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (١١) الله المَّا اللهُ النَّاسِ عَدَوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمِهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَكَرَىٰۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قسيسين وَرُهْبَ أَنَا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)



وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّافَا۟ كُنُبْنَ امَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ ٣٧ ۗ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْاللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨) لَايُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدُّتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ۗ فَكَفَّارَتُهُ وَإِلْمَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مَّ وَٱحْفَ ظُوٓاُ أَيْمَنَكُمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠

مر هم عقدتم تخفیف القاف

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُنكُمُونَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمَّ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وََّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ الله عَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ مَعَذَا إِنَّ أَلِيمُ إِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء مِثْلُ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بِلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ رَقِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ١٠٠٠



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِوَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١٠) ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْمِدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا اللَّهُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ ﴿ ١٧ ) أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ (1) قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُو أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْحَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُسَنَّلُ ٱلْقُرْءَانُ ثُبُدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ أَوْاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَي عُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عِنْ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلِيهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَّاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلِيكُ عَ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ مَاجَعَلُ اللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرُولُكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ النَّ لَيْ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ كِنَّا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَـٰتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبَى وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّ عُثِرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوۡلِيَٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَآ أَحَقُّ مِنشَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا ٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّا يَمَنُ الْعَدَ أَيْمَنْهِمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

أستُحِقَّ ضم التاء مكسر الحاء

وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل

ٱلأُوَّلِينَ

شدد الواو وفتحها وكسر اللام وأسكن الياء وحذف الألف وفتح النون رِيْنِ الْجُرِيْنِ ۱۳ الْغِيوبِ کسر النين کسر النين

الله يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَأَإِنَّكَ أَنتَ عَلَكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنْ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْ كُرْ نِعْ مَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلِّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذَٰنِّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِّي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَىٰ بِإِذْنِيُّ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَ آلِّالسِحْرُ مُّبِينُ اللهُ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ عَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَ قُتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَاۤ أَنزِلۡ عَلَيۡنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّـمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّإْ وَ لِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْ وَينَ ﴿ اللهُ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنزِّ لَهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١١٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِيَ إِلَنهَ بِنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ رَعَلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ اللَّهِ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ هَا لَا لَكُ هُلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدُقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبَدَّارَّضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَٰ لِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ الله لِلَّهِ مُلُّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ نَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١١٠ اللّ

واُمِّی اسکان الیاء مع المد الفصل العیوب کسر الغیوب کسر الغیوب



وَلُوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللَّهُ وَلَقَدِ أَسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِـ يَسْنَهُ رَءُونَ 🕛 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ اللهُ قُل لِمن مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ مَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله المُولَهُ وَمَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٣) قُل أَغَيْر اللَّهِ أَتَّخِذُ وليًّا فَاطِر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلُ مَنَّ أَسُلَمٌ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ بِ ذِفَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ هُوا لَقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوا لَحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

STONON SELECTION OF LEAVEN SELECTION OF LEAVEN



يصرف فتح الياء وكسر الراء

ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَّ أَيِنَكُمْ لَتَشَّهَدُونَ أَتَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكِدُ وَإِنِّنِي بَرِيٓ يُمِّمَّا تُشْرِكُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ الْنَفْسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ عِيَّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ا وَنَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهُ أَمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَكُمْمُ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٣﴾ ٱنظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلِيٓ أَنفُسهمَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوجِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِجِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَاْحَتَّىٰٓ إِذَاجَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ تَرَىۤ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَا لُواْيَلَيَّلْنَا نُرَدُّوَلَا ثُكَلِّب عِايَنتِ رَبِّنَا <del>وَنَكُو</del>نَ مِنَا لُؤُمِنِينَ (٧٧)

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلَا

فِتُنْهُمُ فتح التاء الثانية

ئُكُ<u>دِّ</u> بُ ضم الباء وَن**َكُونُ**  بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ (١٠) وَقَالُو أَإِنْ هِي إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيا وَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمُّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقَّ قَالُواْبَلِي وَرَبَّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَلْهِ مِن كُذَّبُواْ بِلْقَاءَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ تُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَكُاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَبْرٌ للَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الل وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدُّكُذِّ بَتُ رُسُلُّ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصَرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الْ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ اللَّهُ

يعَقِلُونَ إبدال التاء



انَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ - اينةً وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَايعَلَمُونَ ﴿٧٣ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَايْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبَّهُمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَنتِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٣٠) قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِيَّا أُمَّدُّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشَرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ الله فَكُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِينُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُلُونَ ﴿ وَاللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُ كِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوا أَخَذُ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ 60} قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَاثُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُ رَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ لَا الْقَاوَمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ لَا الْمَا وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعَزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِدِتَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهِ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُرُوٓا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَ إِلَى رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَرُّهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓا أَهَــُوُلُآ مِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلُ سَكَمُّ عَلَيْكُمَّ كُتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِن بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥٠) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا ٱلَّبِعُ أَهُوَآءَ كُمُّ قَدُ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۗ ﴾ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَمَاعِندِي تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ وَ اللَّهِ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّرِلِمِينَ ﴿٥٠) ا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنْتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ (اللهِ

وَلِيَسْتَبِينَ إبدال التاء الأولى باءً



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسكَى ثُكَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنَّ مُرَّدُواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ أَلْحُكُمْ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِنْ أَنجَىنَامِنَ هَلْدِهِ عَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهَ اللَّهُ يُنجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَربِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ أَلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وُيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ النَّطْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّالِّكُلِّ نَبَإِمُّسْتَقَرُّوكُسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتُ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ ءَايَكِنِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرُهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِانُ فَلَانَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

**وُخِفْيةُ** كسر الخاء

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَنْهُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَننَاٱلله كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى لَلَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّكُواتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَتَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَلِمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَلِمُ الْحَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَالِمُ اللهُ الل

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةَّ إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ ثَمْبِينِ ﴿ ﴿ كَا لَاكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَوا كُوْكُبُأْقَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلُ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآ فِلِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا رَعُا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّارَ عِالُهُ مُسَ بَازِغَتُ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْفَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يِفَآوَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧٠) وَحَاجَهُ وقَوْمُهُ وقَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِنَ وَلا آَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْءً أُوسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكُّرُونَ اللَّهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ، عَلَيْه سُلُطُنَاْ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ

(30) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

ر ما كوكباً أمال فتحة الراء والهمزة وقفاً ووصلاً

وصلاً: إمالة فتحة الراء فقط وحذف الألف

رية الما وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

رِءَا ٱلشَّمْسَ كالسابق

وجهى

وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٨) وَ تِلْكَ حُجَّتُ نَآءَا تَيْنَهَ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرُفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّسَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ السَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبَلُّ وَمِن ذُرِّيَّ يَعِهِ عَالُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوب وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (4) وَزَكُرِيّا وَيَحْنَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسُ كُلٌّ مِّن ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطُأُ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللهُ وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَدُرِّيَّكِهُمْ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ ٧٠ كَذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ مَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ الْوَلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُكُرَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَلَوُّلآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنِفرينَ ﴿ اللَّهُ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَي هُدَى اللَّهُ فَي هُدَاهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ ا إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيْكَ لَكُمُ ٱلْأَمَّنُ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ عِلِهَ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَر مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَّى لِّلنَّاسِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّه تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مَالَرْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خُوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خُوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ وَهَنَدَا كِتَنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصِيِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِر أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَتَدَيّ كَبِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ ءَاينتِهِ عَتَدُمُونَا فُرَدى كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتُرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمُ شُرَكَتُوُّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُم تَزَعُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتُم تَزَعُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ

وَلِيُنذِرَ بالياء

بَيْنُكُمُ



الميت خفف الياء وأسكنها (الموضعين)

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَيِزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنَّجُومَ لِهَ تَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ النَّطُرُوا إِلَى تَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مَا حِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَه إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيءِ فَأُعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ لَدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَنَر وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ السَّ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمَى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا ٓ إِلَنهُ إِلَّا هُو ۗ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنْبِتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايُّةُ لَّيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِدِءَ أُوَّلُ مَنَّ ةِ وَنَذَرُهُمْ فِي كُطْغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠

أُنها أَنها أَنها



﴿ وَلُوٓ أَنَّنَا نَزَّلْنآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيۡحِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمَٰوَٰقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَحْثُرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَكَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَهُمُ ٱلۡكِئٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِن زَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ ۖ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنْ وَاللَّهُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّ وَإِن تُطِعَ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِلَّا إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرَ ٱسْمُٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

م ر المور منزل أسكن النون وخفف الزاي مع الإخفاء

حرّم ضم الحاء وكسر الراء

وَ مَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّه لَكُم مَّاحَرٌمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَاهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ لُذُكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَا آبِهِمْ لِيُجَدِدُ لُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١١١) أُوَمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ,فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَأْكُذَ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشُعُهُ وَنَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

رسالته عد زاد ألفاً بعد اللام وكسر التاء والهاء وصلتها بياء مدية حُرِجًا كسر الراء يُصَّلَعُدُ زاد ألفاً بعد الصاد وخفف العين

(V))

مجرو و مرخ نحشرهم أبدل الياء نوناً

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيَثْرَحْ صَدْرُهُ وِلِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يُجِعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٦٠ ١ أَكُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَجَّمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٧ وَيُوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عَشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكْثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلْغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِيّ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١١١) يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَيْأَتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْقَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسهم أَنَهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّنُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَفِلُونَ (١٣١)

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ (٣٣) وَرَبُّكَ ٱلْغَنَّيُ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ السَّ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّ قُلْ يَلَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (٣٠) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَأُ مِرِسِ ٱلْحَصَرَتِ وَٱلْأَنْعَكِيمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ لَذَالِشُرَكَآيِكَ اللَّهِ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُّ ساء مايحكُمُون ﴿ اللهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ

كانتيكم زاد ألفاً بعد النون -على الحمة- تكن

وري الماريخ المارخ الم المارخ المارخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ المارخ المارخ المام الماح المارخ المارخ المارخ المارخ الم

خُطُوكِتِ إسكان الطاء

وَقَالُواْ هَاذِهِ وَأَنْعَاثُمُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَآهُ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِ مِ بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ السُّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَاجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمُ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمُ عَلِيمٌ الس قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَا هُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرُمَعْرُوشَتِ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَيِّمًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ حُكُلُوا مِن ثَمَرهِ إِذَا آثَمُ وَءَاتُوا حَقَّهُ مِيوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسُرِفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُمُ أَكُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (اللهُ)

ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ مِّنِ ٱلضَّاأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْنِ ٱثْنَانِيْ قُلْءَ ٱلذَّكَرِين حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ (١٤١) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَيِينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنُ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ وَصَّعْكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَفَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاعٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ (10) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ ومِن ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ آؤما أَخْتَلُطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١١)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ١٤٧ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَآ قُنُا وَلَا حَرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَالُكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخُرُصُونَ ﴿ ١٤٨ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٩) قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءَكُمْ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّا فَإِن شَهِدُواْ فَكَل تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُم مِّنَ إِمْلَاقً نَخُنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمَّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِسَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَكَا يَقَتْ نُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٠٠)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بَيِّ وَبِعَهُدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأْذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ بُوِّمِنُونَ ﴿ فَأَنَّ وَهَنَدَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ فَاتَّبعُوهُ عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ اللهُ أَوْ تَقُولُواْلُوَ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيَّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ بِاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْءَ ايكنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

تَذُكُّرُونَ تشديد الذال الجبرء التشافي

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَيْحِكَةُ أَوْيَأْتِي رَيُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ لَا ينفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ انْنَظِرُوٓا إِنَّا مُنافِظُرُونَ ﴿ ١٩٥ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمَنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّنِي هَدَينِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله الله قُلُ إِنَّ صَلاقِي وَنُسُكِي وَعَياى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١١٠ لَا شَرِيكَ لَهُ أُوبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُولِمِينَ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَانِرَةٌ وِزْرَأُخُرِيَّتُمَ إِلَى رَبَّكُمْ مَجْعُكُمْ فَيُنْبَعُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَلِيفُونَ ﴿ ١١٠ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَّبَلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُورُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ (١٦٥)





تَذَّكُرُونَ تشديد الذال ويُنْ الْتُلَاقِيَا

يُؤرَّةُ لِلْأَغْلُونِيُّ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرُ مِّنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَّبُّرَ فِهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّهُ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (اللهُ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (١٠٠) قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ ثُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيَّمَنٰهُمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمٌّ وَلَا يَجَدُأَ كُثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعك مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الهُ اللهِ وَيَتَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتَّتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠) فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَالِدِينَ (أَنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ فَدَلَّنَّهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَا أَلُو أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهِ

قَالَارَبَّنَا ظَلَمُنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِّرُ لَنَا وَتَرْحُمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُو لَ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللهِ يَبَنِيَّ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لَرُيَهُ مَا سَوْءَ بِهِمَا إِنَّهُ مِرَكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنِحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا جَأَقُلُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَالِيَّ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠) قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ اللَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَّةُ إِنَّهُمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْ تَدُونَ اللَّهِ



﴾ يَنِني ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٣٦) قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغَي بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِدِ-سُلَطَننًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ۗ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللهَ يُبَيْ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَتَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايِتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٣٦ فَمَنَّ أَظُلَا مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَايَتِهِ أَوْلَيْهِكَ يَنَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبُ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٧ BNOY SOVENOY S

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَرِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنس فِي ٱلنَّارِ كُلُّما دَخَلَت أُمَّةً لَّعَنَت أُخْلَم الْحَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَكُهُ مَ لِأُولَكُهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَالنَّعْلَمُونَ السَّ وَقَالَتَ أُولَىٰ لَهُ مَ لِأُخْرَىٰ لَهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِ ايننِنا واستكر بروا عَنْهَا لانْفَنَّ مُ لَكُمْ أَبُوبُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ۚ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فُوقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ أَن كَوَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ تَجْرى مِن تَعْنهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ

يعكمون إبدال التاء و**(اُنْ**كَ) نِقِبَتِ الْبُرْزِئِ **11 (الْمِرِي**)

، نَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدتُهُم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًا لُواْنَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَنَّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ الْ أَنْ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدُّ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَنَادَىٓ أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبُرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَتَوُلآ عِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدَّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونَّ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْنَ اللَّهِ مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِّكَأَفَالْيُوْمَ نَنسَ لَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يُوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَانِينَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لَقُومِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ رَبُومَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَعُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَ ٱلْالْهُٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ١٠ الدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ٥٠ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ جُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنَهُ لِبَلَدٍ مِّيتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ كَذَالِك نُخِرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

ربر پغرشی فتح الغین وتشدید الشین

وَخِفْيَةً

میت تخفیف الیاء وإسكانها ذركرون

وَٱلۡبِلَدُٱلطَّلِيّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُّثَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَاكِ نُصَرَّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ أَلَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكِفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِكنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعُ لَمُونَ ١٠٠ أُوعِجَبْتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبَّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ عَالَ ٱلْمَلاَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ١١) قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٧



أُبُلِّغُكُمُّ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُوْ نَاصِمُّ أَمِينُّ ﴿ إِنَّ أَوْعِجِبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمٌ لِيُسَادُكُمُ لِيُسَادُكُمُ لِيُسَادُكُمُ وَٱذْ كُرُوٓ الإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓ أَءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِعْتُنَا لِنَعْبُدَا لِللَّهُ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانَ فَٱنظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا أَوَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله عَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ, قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَندِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

بَصْطَةً بالصاد

بيوتًا

وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعۡدِ عَادِ وَيَوَّأَكُمُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُرْسَلُ مِن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونِ ﴿ ٥٠ قَالَ ٱلَّذِينِ ٱسْتَكَبِّرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَكْ صَلِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بَهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةَ مِّن دُونِ ٱلنِّسَأَءِ بَلْ أَنكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١٠)

أُعِنَّكُ زاد همزة استفهام يُؤَوِّ وَالرَّجْلُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يُنَطَهَّرُونَ ١٨٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقُومِ أَعْبُ دُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِنَـ لَّهُ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ( وَلَا نَقَ عُدُوا بِ كُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَسْغُونَهَ عَوْجَا وَآذَكُرُوٓا إِذَكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةُ لَّرْيُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٨٠



اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَا قَالَ أَوَلُوْ كُنَّا كَبِرِهِينَ ﴿ ﴿ فَهِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ ١٩﴾ وَقَالَ ٱلْمَلْأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ (الله عَلَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّآ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🖖 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآهُ وَٱلسَّرَّآهُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ٥٠

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيِّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ يِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ ١٠ أُوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى ٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ١٨ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهَ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱللَّهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱللَّهِ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَ لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفَسِقِينَ الناك أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِاَينِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِايْهِ فَظَلَمُواْ عَمَا فَأُنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلَا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّ

معى إسكان الياء

أُوكِ زاد همزة استفهام

تَلُقُّفُ فتح اللام وتشديد القاف

مِقُ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْجِتُنُكُ بِيّنَةِ مِّن رَّيِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ 🐠 قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِحَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ وَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَا لَسَحِرُّ عَلِيمُ النَّ يُرِيدُ أَن يُغُرِجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللَّهِ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ ﴿ أَنَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهِ قَالُواْ يَكُمُوسَينَ إِمَّاۤ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّاۤ أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهَ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهُ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ اللَّهِ وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللَّهُ

SOMEWEY COMEMEN SOMEWEY (SOMEWEY (SOMEWEY COMEMEN SOMEWEY (SOMEWEY (SOMEWEY COMEMEN SOMEWEY (SOMEWEY COMEMEN SOMEWEY (SOMEWEY COME WEY) (SOMEWEY (SOMEWEY COME WEY) (SOMEWEY (SOMEWEY COME WEY) (SOMEWEY COME WEY) (SOMEWEY (SOMEWEY COME WEY) (SOMEWEY COME WEY) (SOMEWEY (SOMEWEY COME WEY) (SOMEWEY) (SOMEWEY) (SOMEWEY COME WEY) (SOMEWEY) (SO

ا منتم زاد همزة استفهام

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ كُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّا ٓ أَبْءَامَنَا إِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَكُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَابِهِ رُونِ ﴿ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ- وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الْمَالَ قَالُواْ أُوذينا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

وللنبي والتاريخ

المُخْرِيُّ الْأَعْلِونِيُّ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتِ مُّفَصَّلنتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْمِرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ اللهِ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ الصُّ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيمِّ بِأَنَّهُمُ كَذَّ بُواْ بِ كَايَٰنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿٣٣ۗ) وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواۚ وَدَمَّ رَنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ ١٣٧﴾

يع رشون ضم الراء

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِنَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَنِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلآءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيُلَّةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَتَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٤٣)



ولجن التايية

٩

قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّيكرينَ السُّ وَكُتْبُنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴿ مَا اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْءَ النِّي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بَهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنْفِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِا لَّذِينَ كُذَّبُواْ بَايَتِنَا وَلِقَاآءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُم هَلْ يُجْزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَهُ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سكبيلاً أتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّا

ا الم السر الميم

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (١٠٠٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمُ عَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَا لِكَ بَعِزى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِمُوا ٱلسَّيَّ عَاتِ ثُعَّ ا تَابُواْمِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الما وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَا لَا لُوَاحَّ وَفي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرَهُبُونَ ( اللهِ وَ الْخَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنًا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفرينَ (١٥٥)



ا وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُا لِلَّذِينَ لَنَّقُونَ وَنُؤْتُوك ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم إِعَايَانِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي يَجِدُونَ أَر مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنز لَ مَعَهُ وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَّمُ الْمُقْلِحُونَ اللَّهُ قُلُ يَا يَهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُميتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهَدُونَ بِالْخَقِّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وللبي المالية

٩

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاً قَدْعِلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُوَىٰ حُكُوا مِن طَيِّبُتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّةِ كُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكُمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللهُ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَبِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل معذرة تنوين ضم بدل الفتح

بعيس وجهان: ا.كحفص وهوالمقدم بيتس

يعً قِلُونَ بالياء يُمْسِكُونَ

وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةُ يُمِّهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَا لُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ النَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّاعَتَوْاْعَنِمَّانُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٧٠ وَقَطَعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّينَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلُفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدُنيَ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ وِيَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعِقُلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِوَأَقَامُواْٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُأَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ

و**رئي**ه المريزيا المريزيا المريزيا

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِبِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنَدَاعَ نِفِلِينَ ﴿٧٠﴾ أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرُكُ ءَابَأَوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَهُ لِكُنَا بَمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمَثَلُهُ وَلَهُ فَمُثَلَّهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَعْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَاْفَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ ١٠ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اينِنَا وَأَنفُسَهُمَ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ

ولجزء التايية

٩

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفَقَهُونَ جِهَا وَلَهُمُ أَعَيْنٌ لَّا يُبْصِرُونَ جِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ جَأَاوُلَتِكَ كَالْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمَ أَضَلُ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ (٧٠) وَ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ جَأَوْذُرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَ بِهِ عَسَيْجَزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً اللَّهِ عَلَمُ اللَّ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَا يَكِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ الله أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهم مِنجِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَوْلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَي حَدِيثٍ بِعَدَهُ ويُؤْمِنُونَ الْ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا ٓ إِلَّا هُو تَقُلُتُ فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٨٨ )

قُللَّا آَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُند أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا قَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهُ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكَرِينَ ﴿ ١١٥﴾ فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرِّكَآءَ فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَتَكُلَّى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ أَيشُرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلَايسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنضُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَّبِعُوكُمْ سَوَآةٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ١١٠ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ مِ آآَمُ لَهُمُ أَيْدِ طِشُونَ بِهَآأَمُ لَهُمُ أَعْيُنُ يُصِرُونَ بِهَآأَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ مَّعُونَ بَهَا قُلاَ دُعُواْ شُرَكآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا نُنظِرُونِ ﴿١١٥﴾



شركا كسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء بدل الهمزة

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَبِّ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وإن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَا يَسْمَعُوَّا وَتَرَدَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الله خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَن نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ أَنَهُ سَمِيعُ عَلِيمُ سَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَين تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَٰذَابَصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لايستَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبّخُونَهُ, وَلَهُ بِسَجُدُونَ اللهِ اللهِ



يتورة الأفت الم الخرُّ وُلْتَايِقَ

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرِّحِيمِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ اللَّا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَّكُلُونَ اللَّهُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهُ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَربِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجِدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعَدَمَانِيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهُ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفرينَ الْهُ الْمُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ يِّنَٱلْمَكَيْحِكَةِ مُرْدِفِينَ اللَّهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْ مُوَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهُ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكِ كَدِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَالِبَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ ﴿ اللهِ خَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفْرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِدٍ دُبُرُهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَ بَثْسَ ٱلْمُصِيرُ اللَّ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرِ ۖ ٱللَّهَ قَنَاهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنِ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ لَا لَكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمُ فِتَ أَكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايِسَمَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّا شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّرُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوۡ أَسۡمَعُهُمۡ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونِ ﴿ ٣٣ُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمُرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ١٠ وَأَتَّ قُواْفِتَنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

ركى إمالة فتحة الميم والألف عريم هو

مُوهِنُّ بالتنوين مع الإخفاء كَيْدُ

**وَ إِنَّ** كسر الهمزة



وَٱذْكُرُوٓ أَإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ (٧) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَكُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرَّقَانًا وَيُكِفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ حَيْرُ الْمَكِرِينَ اللهُ وَإِذَا لُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنْ هَندَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِٱتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهُمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ٣٣﴾

一門だられ

ينورة الأفتال

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآءُهُۥ ۚ إِنْ أَوْلِيَآ وُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكَثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُواكَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ ﴿ إِنَّ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ وَ في جَهَنَّمُ أُوْلَيْمِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفُّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفٌ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُهُ. يَلَّهُ فَإِن ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهُ مَوْلَكُمُ أَنْصِيرُ



﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَإِنِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَهُى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيل إِن كُنْ تُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ نُوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـلْدِ وَلَكِن لِيَقَضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ ابذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ مَا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَتأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَتْ بُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ (0)

بيائين مع كسر الأولى (فك الإدغام) المنتخ للغيثل

مِن وَالنَّهِ النَّهِ النَّالِي

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصۡبِرُوۤ إَٰإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَكُلَّ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ٧٤ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ، مُنكُمْ إِنَّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللهُ إِذْ ي عُولُ ٱلْمُنكفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّ هَوَٰكَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتُوفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠٠ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٥٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ عَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً ٱنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ وَآ كَ دَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (اللهُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠٠ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ ٥٠ فَإِمَّا نَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ ٥٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأُنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ ٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوۤ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ١٠ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ ـ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ 🗥 🏶 وَإِنجَنَّحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تحسيب إبدال الياء تاءً



وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ لَو أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّا هُوعَنِ بِزُّ حَكِيكُ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَيْنُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائكُةٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠ ٱلْنَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاثَةٌ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِم صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِانْنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُربِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ اللَّ لَوُلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل غَنِمْتُمْ حَكَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ

أُخُدُتُمُ إدغام الذال في التاء

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّكِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنِ ٱلْأَسْرَيِّ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ نَ إِن يُرِيدُواْخِيانَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓا أُولَيْهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآةُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرِيِّن وَلَيْتِهم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينْهُم مِيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُ مَلُونَ بَصِيرٌ الآلَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيآ ءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ أَوْلَيٓمِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْكُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْمِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْهِكَ مِنكُرُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكُنفرينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَل إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيَّ عَا وَلَمْ يُظُهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْشُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتهم إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصْرُوهُ وَاقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْةَ فَخَلُّواْسَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَىٰمُ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذِلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ المّ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْ ذُعِن دَ ٱللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُو إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِم وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ الشُّتَرَوُّ إِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُمُّ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن تَكَثُوَّا أَيَّمَانَهُم مِّنْ بَعَدِ عَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَ ثُوّاً أَيْمَانَهُمْ وَهَمَّواُ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُدْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١٠ اللهِ الْجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجَةِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُو لِلْمِهُ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ نَ

و رُضُو َ نِ ضم الراء

وَعَشِيرُاتُكُورُ زاد ألفاً بعد الراء - بالجمع -

فُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَ نَعِيمُ مُوقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمُنِ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ السَّ قُلْ إِن كَانَءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا كُمُّ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ النَّ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِ عَنَكُمْ شَيُّ اوَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَنْزِلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٩

ثُمَّ سَوُبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ أَلْأَخِرُ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعُظُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوهُمُ صَغِرُونَ (الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمَّ يُضَعِثُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلٌ قَكَ لَكُهُمُ اللَّهُأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ " اللَّهُأَنَّ فَكُولَ أَكْمِارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوٓا إِلَاهَا وَحِدًّا لَّآ إِلَكَ إِلَّاهُو اللَّهُ وَسُبُحَنَكُ وَعَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّهُ

يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفَّوَاهِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكَرِهُ الْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَإِلَّهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَنَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ نَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم مَ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُم وَفُلُوقُواْ مَاكُنتُم تَكْنِرُونَ ﴿ وَ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ أُذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَة كَما يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ



يَضِكُ فتح الياء كسر الضاد

إِنَّمَا ٱلنَّهِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفِّر يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَ ثُرَعَامًا وَيُحَكِّرِمُونَ ثُرَعَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَلِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقُوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ وَٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِن ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ اللَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِذَا أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَكِحِبِهِ عَلَا تَحْسَزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَسْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَةُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَا وَجَهِدُواْ بِأَمُوٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُعَلِّمُونَ اللَّهُ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخُرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ أَيَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وأَنفُسهم وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ إِنَّمَا يَسْتَغَذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِ رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِينَ اللهُ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلا أَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ اللَّا



٩

لَقَدِ ٱبْتَ غَوْاْ ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْ لُ وَقَالَكُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَمنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتُنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِينَ مُصِيبَةٌ يُعَولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمُرَا مِن قَبَلُ وَيَكَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ فُلِلَّن يُصِيبَ نَآلٍ لَا مَاكتب ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْ لَـٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُو كَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥) قُلْهَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِخْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنَّوَكُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِوة أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ صُواْإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبُّ صُونَ ﴿ ١٠ قُلُ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُومًافَسِقِينَ اللهُ وَمَامَنَعُهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَعُرُواْ بِٱللَّهِ وَبرَسُولِهِ عَوَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ (0)

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَنفِرُونَ ٥٠٠ وَيَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ وَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أُوْمَعَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ ٥٠ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِرُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ٥٠ وَلُوۡ أَنَّهُ مُرَضُواْمَاءَاتُهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُو لُهُ، وَقَالُو أَحَسُبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَاٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَصِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُمْمَ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ اللَّهِ



٩

يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمۡ لِيُرۡضُوكُمۡ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَوُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُو لَهُ مُفَأَتَ لَهُ مَنارَجَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَأ ذَيلك ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ نُبَيِّئُهُم بِمَافِي قُلُوجِمٌ قُل ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُرُ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَلِلَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسَتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَعَنَذِرُواْقَدُكُفُرُتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُ ذِّبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بِعَضُهُ مِينًا بَعْضِ كَأَمُرُونَ بِٱلْمُنْكُرُونَ لِمَالُمُنْكُرُونَا لَهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا هِي حَسَبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ١

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدٌ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَكَ ذَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَا يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنُتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظُلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآاَءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَتُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيْكَ سَيَرْ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَذْنَّ وَرضُونَ وُمِّنَ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوا الْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ (٧١)

روم ر وو ورضوان ضم الراء يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعُدَ إِسُلَمِهِمْ وَهَ مُواْبِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُوٓا إِلَّا أَنَ أَغَنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضَّ لِهِ - فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُّكِّر وَإِن يَتُولُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَمِنْ ءَاتَىٰنَامِن فَضَٰلِهِ عَلَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا ءَاتَنْهُ مِين فَضَٰلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ ء وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ٧٧) أَلَرْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ



**ٱلْغِيُّوبِ** كسر الغين فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً -وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ اللهِ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوۤ أَ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِمِمْ وَأَنفُسِمٍ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ ﴿ فَلَيْضَحَكُواْ فَلِيلًا وَلِْبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مُ اللَّهُ إِلَى طَآبِهَ مِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَانِلُواْمَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ اللهُ وَلا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ فِي اللَّهِ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ بَهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزَّهَ قَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرُنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ ١٠

ٱسۡتَغۡفِرۡ هَٰكُمۡ أَوۡ لَاتَسۡتَغۡفِرۡ هَٰكُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرُ هَٰكُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَكُلبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفَقَهُونَ اللهِ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمُوالِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَبِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعِبَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأْذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهِ عَذَابُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ ( الله الله الله عَلَى الشُّهُ عَفَ آءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ-مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاّ أَجِدُ مَآ أَحِمْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



الجن الخالى عَشِرَا

مُوَلَّةُ الْتُوْبِينَ

يعَ تَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهُمْ قُل لَّا تَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمُّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْبِتُ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَ زَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ لَكُمْ لِيَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْلَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّوَآيِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّا قُرْبَةٌ لَهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ قُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

وَٱلسَّىٰبِقُونِ ۖ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذٌ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ خُذَمِنْ أَمْوَلِمِ مَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنُّ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ،وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ النَّا

صكواتك زاد واوأ بعد اللام وكسر التاء - على الجمع-

مرجئون مرجئون مضمومة قبل الواو الساكنة

وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَاذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَأَ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَوَرَسُولُهُ,مِن قَبْلٌ وَلْيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْ بُونَ النُّ لاَنْقُمُ فِيهِ أَبَدَّ الْمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجالٌ يُحِبُّونِ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِيبُ ٱلْمُطَّلِّقِ رِينَ الْمُنَّا أَفَمَنَّ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ تَقُوك مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بِنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوا لَكُم بأَبَّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَثُقَ نَلُونَ فَي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُ رَءَانَّ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمْ ٱلَّذِى بَايَعُتُم بِهِۦُو َوَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۗ

ٱلتَّكَبِبُونِ ٱلْعَكِبِدُونِ ٱلْحِكِمِدُونِ ٱلسَّكَيْحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَكِفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرْبُ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيِّنَ لَمُمَّ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (١١١) وَمَاكَانَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْ فَإِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا ابْعَدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُكِيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ (١٠٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي عَوْيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهُ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ

بالتاء بالتاء رُوُفُ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّوا أَن لَّا مَلْحِاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُكَّرَ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُو أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ أَنَّ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱللَّهِ مَن عَن نَّفُسِهِ عَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّا وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِنُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهُ



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌّ فَزَادَ تُهُمُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ اللَّهُ أُولَا بِرُوْنَ أَنَّهُ مَ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِذَامَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَر بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَكُ حُمْ مِّنَ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصرَفُواْ صَرَف ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قُوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَريض عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيثُ الْآلَا فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ السَّ

رُوُفُ الواو حذف الواو

الم إمالة فتح

تَذَّكُرُونَ

مر م نفصل أبدال الياء نوناً

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِكِمِ الَّرِّ تِلْكَءَايَنتُ ٱلْكِننب ٱلْحَكِيمِ ﴿ ثَانَ اللَّهَاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِمِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَبِّهُ أَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُبِينُ اللهُ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِر ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِجْء ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأُعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ حَلَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ، يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجزى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَنتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِجَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٢

بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ ٧ أُولَيِّكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرِي مِن تَعْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ مُونِهُمُ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلُو يُعَجّ لُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِّيهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظُلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ



خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهَ

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَكُتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا بَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبُدِّلُهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَيْ إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ قُل لَّوْسَآءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوَّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَّ أَذُرُكُمْ بِلِّهِ عَفَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ عَلَيْ لَعُقِلُونَ اللهُ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنتِفْ إِلَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلًا ۚ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَنْنَهُمُ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ وَنَقُولُونَ لَوُلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَمُلُ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّر الْمُنظرينَ (اللهُ الْفَاسَةُ طِرِينَ (اللهُ

ادرينگم إمالة فتحة

مريع متلع ضم العين

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمَكُرُونَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّواللَّهِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنَجَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيْكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مِّتَكَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا اللهُ عَالَمُ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايِّهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَرَ الْمَلْهَا ٓ أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَا ٓ أتَهُا أَمْرُنَا لَيُلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأُن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوۤ اإِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآ ءُإِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيم (٥)



اللَّهُ يَلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَكَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ وَيَوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْمُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَنْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ (اللهُ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّاعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأُمَّ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ١٣ ۖ فَذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَكُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللَّ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواۤ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

الميت إسكان الياء

المَيْتَ إسكان الياء

**بِّرِی** ر الیاء دولی

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَانَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهِ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعُ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهُدَيُّ فَمَا لَكُرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهِ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمُ صَلِيقِينَ السَّ ا بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَملِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

م و و و محشرهم إبدال الياء نوناً

وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْرَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ ثَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَّنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ النَّ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا لَرُيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَكُوفَّيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِكْ وَإِكْ وَإِكْ لِ أُمَّةٍ رَّسُولُّ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ( الله عَلَا لَا مَالِكُ لِنَفِّسي ضَرًّا وَلَا نَفْعً إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَلا يَسْتَغْجِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ١٩) قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِينَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسُتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْ مُ بِلِي عَالَكَنَ وَقَدَّكُنَّمُ بِدِي تَسْتَعَجِلُونَ الْ أَنَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلُ يُجُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ اللَّهِ اللَّهِ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِ عِوْاَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ وَٱلْأَرْضُ أَلاَّ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ اللَّهِ عَنَّى وَنُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَمَا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَى اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَ اللهِ فَلْمُفَرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِتا يَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ فَلُ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّر . رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ آلِلَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَشَكُرُونَ اللَّهُ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَا يَمْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِئَبِ مُّبِينِ اللَّهُ

أَلَآ إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ (١١) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿١٣) لَهُمُ ٱلْمُشْرَي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَالْوا النَّحَدَ اللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْيَ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال نُّذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّ



جرى سكان الياء مع المد المنفصل

﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُر عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِكَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَينِنَا ٓ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِيْنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تُجُرِمِينَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٧ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ٧٧٧) قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا خُنُ لَكُمُا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الل

وَقَالَ فِرْعَوْنُٱتْتُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيـمِرِ<sup>\*</sup> فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ١٠٠ فَلَمَّا أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١١) وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ - وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا لَكُنْمُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْنُمُ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُوا إِن كُنهُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (١٨) وَنِجَّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ١٨ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا رَبَّنَا لِيضِ لُواْ عَن سَبِيلِكَ وَبَنَا ٱطْمِسْ عَلَيَ أَمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

بيوتًا كسر الباء يُوتكمُّمُ



قَالَ قَدۡ أُجِيبَت دِّعُوتُكُمَا فَٱسۡتَقِيمَا وَلَا نَتِّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) ﴿ وَجَوَزُنَا بِنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدُرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلا إِللهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ عِبْنُواْ إِسْرَتِهِ يِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ عَآلَكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ أَنُ فَٱلْيُومَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَكِنِنَا لَغَنفِلُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَّعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلۡكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ ا مِنَ ٱلَّذِينَ كُنَّابُوا بِالسَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى رَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهِ

وَ نَجُعُلُ إبدال الياء نوناً

> فتح النون فتح النون الثانية وتشديد الجيم

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلُ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّهُ ثُمَّ نُنجِي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ مَا لَا يَنفُعُكُ

الر إمالة فتح الراء



يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٥





ا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شَبِينِ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَلَدَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَيِنَ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِ ءُونَ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوُسُ كَفُورٌ ١ وَلَينَ أَذَقُنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيًّ إِنَّهُ لَفَرَّ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرُ اللهِ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَمدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

نِعَلَّهُ هُونِ اللهِ اللهُ ال

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرِ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡـتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِهِ قِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِهِ قِينَ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم تُمسَلِمُونَ إِنَّ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَهُمَا نُوَقِّ إِلَيْهِمَ أَعُمَالَهُمْ فِهَا وَهُرَ فَهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُو أَفِهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ - وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ - كِنْبُ مُوسِي إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّكَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَنِياً أَوْلَتِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعُ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللَّهِ

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَحُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا السَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخْسَرُونِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمُ أُوْلَيَكِ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيْرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَدُّكُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ (٧٧) قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِّن رَّبِّي وَءَانَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ ١٩٠٠

نُدُّگُرُونَ نُدُّگُرُونَ تشدید الذال

فعميتُ فتح العين وتخفيف

أُجُرِيَ إسكان الياء مع المد

لَٰذَّكَّرُونَ تشديد الذال

وَنَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَتِهم وَلَكِخِيِّ أَرَبَكُمْ قَوْمًا تَجَهَ لُونَ (0) وَكِقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِن ٱللَّهِ إِن طَحَ تُهُمُّ أَفَلاَنُذَكَّرُونَ الْ ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا آقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلا آقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ " قَالُواْ يَلنُوحُ قَدْ جَلدَلْتَنا فَأَكُثَرُتَ جِدَلَنَا فَأَنِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَرَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفَّتَرَكُمُّ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَمَ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ مُ مِّمَا يَجُرُمُونَ (٣) وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَنْبَتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللهُ

كُلِّ كسر اللام دون تنوين

مجركه ضم الميم وفتح الراء ثم الف بلا إمالة

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ. سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴿٣٠ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ (أَنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فَهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ثُنَّ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَجْرِيهِا وَمُرْسَنهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجَرَى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ قَالَ سَتَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللَّهُ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (0)

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنَ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَالِحَ ۖ فَالاَتَسْءَلَن مَالَيْسَ لَكَ بِدِء عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّ مُالِّمِهِ لِنَ إِن قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ قِيلَ يَنْوُحُ ٱهْبِطْ بِسَكَمِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ أَ وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِهِما إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُها أَنتَ وَلا قَوْمُك مِن قَبْل هَنداً فَأُصْبِر إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وإلى عادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَجْرً إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَاللَّهُ عَلَّهُ ع وَكَقَوْمِ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُكَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَوْلُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَ الْوَايِدَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بتَارِكِي ءَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠)

أُجُرِئ إسكان الياء مع المد

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ۖ قَالَ إِنِّيَ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُثَرِكُونَ اللهِ مِن دُونِمِّ عَلَيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم (٥٠) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٥٧) وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ٥٠ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِاَينتِ رَبِّهُمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ (٥٠) وَأَتَّبِعُواْ فِي هَلْدِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ (١٠) ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَتَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمُ فَهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُونُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ بَجِّيبُ (اللهُ قَالُواْ يُصَالِحُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَا أَنْنَهَا نَا أَن نَّعُبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُربِب السَّ



يُنْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ يَكْفَوْ مِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَكْنِي هُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُو هُمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ اللهِ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ أَنَّ فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتُ نَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ لِيَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ﴿ ١١ ﴾ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَاثِمِينَ الله كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهَ أَلْا إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ اللَّهُ فَامَّا رَءً ٱلَّذِيُّهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَآمَهُ أَيُّهُ وَالْمَرَأَتُهُ وَآيِمَةً فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَاهَ إِبِالسَّحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧)

ثمودًا بتنوين فتح

رع أمالة فتحة الراء والهمزة والالف مع المد للجزء الثالة عشر

٩٤٥٥

قَالَتْ يَنُوبْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿٧٧ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَتَرَكَنْهُ وَعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ مَمِيدٌ مِّعِيدٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهِ عَنْ إِبْرَهِم إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٧ كَا إِبْرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا ٓ ٓ إِنَّهُۥ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ اللَّ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بهم وَضَاقَ بهمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبُ اللهِ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ لَهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوْلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَرُونِ فِي ضَيِفِي أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَّشِيكُ الله عَلَمُ عَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعَكُمُ مَانُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكِّن شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسُر بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَالِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ (١٠)

يُؤَوِّدُ هُوْمُ إِنَّ النَّالَةِ عَلَيْهِ النَّالَةِ عَلْهُ النَّالَةِ عَلَيْهِ النَّالَةِ عَلَيْهِ النَّالَةِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

أمْرُ نَاحَعَلْنَ اعْبِلْكُمَا سَكَافِكُمَا وَأَمْطُو نَاعَلَهُمَا جَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (n) مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظُّلِلِمِينَ بَبِعِيدِ ﴿ اللَّهِ ۞ وَ إِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَا شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِيّ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ اللَّهِ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْـيَآءَ هُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٠﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (٨٦) قَالُواْ يَنشُعَبْتُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكِ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَقَعَلَ فِي آَمُوٰلِنَا مَا نَشَكَؤُٱ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَكَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَآ أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ الْكُ



أَصَلُوا تُلكَ زاد واواً بعد اللام على الجمع

لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَافِيٓ أَن يُصِيبَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّن اللهِ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ حُرُّودُودُ اللَّ عَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوَلَا رَهُطُكَ لَرَجَمَنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز اللهِ قَالَ يَنقُوْمِ أَرَهُطِيّ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ اللَّهِ وَنَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّى عَلِمِلٌّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَآهَ أَمُرُنَا نَجَيَّـنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ 🐠 كَأْن لَّمْ نَغْنُواْ فِهَا ٓ أَلَا بُغْدًا لِمَدْينَكُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَشُلْطَىٰنِ ثَمْبِينٍ ﴿ أَنَّ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِۦفَأَنَّبَعُوٓا أَمُرَ فَرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشيدِ ﴿٧﴾

وَأَتَّخَذَتُمُوهُ إدغام الذال في التاء

في التاء مكانات م زاد ألفاً بعد النون - على الجمع - يُنْفِقُ هُوْفِيا اللَّهُ اللَّ

دُمْ قَوْمَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّكَارَ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهُ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَلَذِهِ عَلَيْنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَآ إِهِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكً مِنْهَا قَـَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَ ظُلَمُوٓاْ أَنفُسَهُم أَفَكُمُ أَغَنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ أَهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيكُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِهَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنَّ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ لَا اللَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فَهَا زَفِيرُ وَسُهِيقٌ اللهِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَا مَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَثُكِّ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴿ الْمِنْ الْمُسْ

سَعِدُواْ



ءَابَآ وَهُمُ مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ (١٠٠٠) وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُ مَلُوبَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرَكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْنَصَرُونِ الله وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ السالَ

و إن نون ساكنة مخففة مخفاة

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَحَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ حَدَّةً وَلَا ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ اللَّ وَٱنلَظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ فَٱعۡبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ١٠٠٠ الِّرِ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ (١) إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُرْءَ الْاعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ آنَ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْ لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ ۚ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ شَرَكُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ

مكانيكم زاد أنفاً بعد النون - على الجمع -يرجع وتعد الياء وكسر الجيم يعملون إبدال التاء

> الر إمالة فتح الراء

رو ر ينبني كسر الياء

> ورگای لاین برا ۲۱ ۱۲۵

قَالَ يَكُنَىَّ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٰٓ إِخُو تِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ وَكَذَلِكَ يَجْنَبيك رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَوَ إِخْوَيِهِ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ ٱقَنَّالُوا يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمًا صَلِحِينَ ( ) قَالَ قَابَلُ مِّنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُف وَأَلْقُوهُ فِي غَيْدِ بَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ ۚ فَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى دُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاغَكَ ايْرَتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَافِظُونَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذَهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّتُبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَن فِلُونَ ﴿ اللَّ عَالُوا لَهِنْ اللَّهِ مَا لَوُا لَهِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ الْخَاسِرُونَ اللَّهُ

المنع الثّاني عَشِيرًا

سُورُلاً يُوسُفُ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦوآ جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجِبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبُكُونَ ١٠٠ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْكُنَّاصَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ ع بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرَّ فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُۥ قَالَ يَكِبُشَرَىٰ هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنَهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَاْ وَكَالُوكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

رّعا إمالة فتح لراء والهمزة والألف

رع ا إمالة فتح لراء والهمزة والألف

وَرُوَدَ تُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ـ وَغَلَّقَهُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَاتَى إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ءَوَهَمَّ جَا لَوْلَا أَن رَّءًا بُرْهَانَ رَبِّهِ الصَّالَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (1) وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيكُ ١٠٠ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِ دَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدُّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ، قُدُّ مِن دُبُرِ قَ الَ إِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذًا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنبُكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَنَهَا عَن نَّفَسِهِ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَ نِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السَّ

كَرهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَا وِمِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبُرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ (٣) قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّني فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُۥعَن هِ عَفَا سَتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنِعْرِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَهُنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَايِنَ ٣٣ فَأَسْتَجَابَلُهُۥرَيُّهُۥفَصَرَفَعَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُۥهُو أَلسَّمِيهُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَ اللَّهُ مُ مَا اللَّهُمْ مِّنَّ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ، حَتَّىٰحِينٍ ١٠٥ ۗ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّةَ نَبِيْغَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

الجزء الثاني عشرا

٩

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨ يَكُوبُ عَصَاحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ \* أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَيِّهُ وَحَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ-قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (اللَّوَ وَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

د أباً سكان لهمزة

قَالُوٓ الْأَصْغَاثُ أَحُلَيْ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلِّاللَّا الللَّاللَّا اللَّا اللّ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِدِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمَتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْتَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ - قُلُبَ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رُود تُهُوعَن نَقْسِهِ عَو إِنَّهُ لَهِنَ ٱلصَّادِ قِينَ (٥٠) ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ (٥٠)



وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۖ بِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ عَالَسَتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ وَالَّهِ قَالَ ٱجْعَلْني عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴿ ٥٠ وَكَذَالِكَ الْحَالَمُ اللَّهُ اللَّ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاآةً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَكَا مَا إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُمُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَانَقُ رَبُونِ ( اللهُ قَالُواْسَ نُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهُ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مُرقَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لِكَنِفِظُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُ

لفنيته حذف الألف وإبدل النون تاءً

حِفْظًا كسر الحاء إسكان الفاء حذف الألف

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأْبَانَا مَانَبُغِي هَانِهِ وَ يِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَالَ لَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمُ حَتَّى ثُوَّتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْتُنَى بِهِ عَإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ (١٦) وَقَالَ يَكِبَى لَا تَدْخُلُواْمِنْ بَابِ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبُوابِ مُّ تَفَرَّقَةً وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٧٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنَّهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَّ أَنَا أَخُوكَ فَكَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيثُ (٧٧) قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الْمِنُ قَالُواْ فَمَا جَزَّوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِينَ ﴿ ١٤ ۖ قَالُواْ جَزَّوُهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمَ مَن وُجِدَ فِي رَمْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَذَالِكَ نَجْزَى ٱلظَّالِمِينَ الله عَبُدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَأَةً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْوَا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبِلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ ﴿ فَالْواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانُهُ وَ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



الجزء الثالث عَشَرَا

سِيُورَةُ يُوسِيْفِي

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ ٧٧) فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ بِحَيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الرَّجِعُو ٓ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (١٨) وَمُتَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ( ﴿ فَأَلَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (١٦) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَأَلِلَّهِ تَفْتَوُاْ تَذُكُرُ بُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ ٥٠ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْ بَتِّي وَحُرْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

للجنع القّالِثَ عَشِرَا

٩

يُنَبَى ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن بُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلَا يَانِّتُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهُا ٱلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِعْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَلةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأُخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ١١٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَاۤ أَخِي قَدْ مَرَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَأً إِنَّهُ، مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَوْطِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لُولًا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىلُهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لِنَا ذُنُوبِنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ ﴿ وَالْسَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ مُواللَّهُ فَوْرُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنْ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًّا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَنَدَاتًأُو بِلُ رُءْ يَكِي مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهُ ﴿ وَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِي عِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله



لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَم كَأْيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّن عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ قُلْ هَلَاهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْـلِ ٱلْقُرَٰيُّ أَفَكَرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمَّ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينِ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ۖ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّى مَن نَّشَاتَمُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَكُ لِشَيْءٍ وَهُدًى وَرُحْمَةً لِقَوْمِ نُؤْمِنُونَ اللهُ

يو حمى ياء بدل النون وحاء مفتوحة ثم ألف



الله فتحة الراء فشي تشديد الشين الشين الين كسر اين كسر الجنع القالث عَشَرَا

٩

وَكُسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عَإِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّ لَهُ مُعَقِّبُتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَثُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللهِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا ذُعَآءُ ٱلْكَفرينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الْ اللَّهِ يَسَجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ الشَّكُونِ عَلَيْ فُلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِّن دُونِدِ ۗ أَوْلِيٓ أَءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُنَ وَٱلنُّورُ آمَ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ-فَتَشَبْهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ أَنزُلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أُوْدِيةُ إِقَدُرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَارَّا بِيَأْ وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثُلُّهُ,كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱللَّهَ ٱللَّهَ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (١٧) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَلَا فَتُكَوَّا بِهِ عَ أُوْلَيْكَ لَكُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبَثَّسَ ٱلْمِهَادُ ﴿



أَفاتُخذتُم إدغام الذال خ التاء يستوي إبدال التاء باء

م م م تُوقِدُونَ إبدال الياء تاءً



﴿ أَفَمَن يَعْلَوُ أَنَّمَآ أَنُزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا يَلَذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠٤ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيَغْشَوْبَ رَبَّ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجَّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُّرَءُونَ بٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّئَةَأُولَيَهِكَ لَمُمْعُفَبَىٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِيدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا آِمِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرّيَّتِهِمْ وَأُلْمَكَيْحِكُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ اللهُ سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ كَ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ يُدِيِّ أَن نُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَ تُهُ وَلَهُمُ سُوءُ ٱلدَّارِ ١٠٠ ٱللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّةٍ ءَقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللهِ

الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَنتِ طُو يَنِ لَهُمْ وَحُ مَنَابِ ١٩ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَهُ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلْهُورَبِّ لَآإِلَه إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (٣) وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيُسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا مَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعُدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُنُهُم ۖ فَكَيْفَ كَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنُ هُوَقَآ بِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُ وَجَعَ لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْتِعُونَهُ. بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيهِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ السَّ لَمُّمْ عَذَابُّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ



اللُّهُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآبِكُ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواًّ وَّعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ (٣٠) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآأُنزلَ إِلَيْكَومِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعُضَهُ وقُلْ إِنَّمَآ أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ٤ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَثَابِ السَّ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓاءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ١٧ ۖ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِك وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجَاوَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْقِيَ عِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَايِشَآهُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلۡكِتَبِ ٣٠٠ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ الْمُ الْوَلَمُ يَرُواْ أَنَّاناً قِيهَ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ وَقَدْ مَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفْبَي ٱلدَّادِ (الا

الر مالة فتح الراء

وَكَفُولُ ٱلَّذِينِ ﴾ كُفُرُواْ لَسِتَ مُرْسِكُلُا قُلْ كَغَيْرِياً لِلَّهِ شَهِيذَابِينِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِنَدُهُ عِلْمُٱلْكِئْبِ ﴿ اللَّهِ مِنْ عِنْدُهُ عِلْمُٱلْكِئْبِ ﴿ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ الَّرْكِتَنْ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخُرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلُ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَسَغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ( ) وَمَآأَرُسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلَيْبَيْنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَ لَنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِرَ النُّطُلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِـ كُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ٥

الجنو لقالت عَشَرَع

المورة الراهيم

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَبَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ ا عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ اللَّهِ مِأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلُطَانِ مُّبِينِ اللهِ اللهِ عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكُ لَنَّا أَن نَّأْتِيكُم بِسُلُطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مِلْنَا اللهُ مِلْنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا آوُ لَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبِّ ارِعَنِيدٍ ١٠٠ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنمّاء مَادِيدٍ اللهُ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ - عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ اللَّهُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ

أَلَوْ تَرَ أَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ إِن يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (١٠) وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزيزِ (الله وَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم ثُغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمُ مَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ (١١) وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُم مِن سُلْطَينِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم مِن سُلْطَينِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم مِن سُلْطَينِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم مِن فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ تَحَيَّلُهُمْ فِهَاسَلَامُ اللهُ اللهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرُعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللهِ

لِی اسکان الیاء يُؤَوِّ الرَّافِ السَّامِ السَّ

تُؤْتِيَّ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُوَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ١٠٠ ١٠ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أَوْبِئُسَ ٱلْقَرَارُ (اللهُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِ لُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَقُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ الْ قُللِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْك لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴿ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ السَّ



الخرع القالد عَشِرَا

مِنْ وَلَوْ الْرَاهِ لِيْمْ عِلْمُ الْمُ

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِذْ اللَّهِ مَا إِذْ اللَّهُ مَا إِذْ اللَّهُ مَا إِذْ قَالَ إِبْرَهِمِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ " كَيْ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثُ (الله رَّبَّنَآإِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقْدِمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّرَى ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ السَّ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُحُنِّفِي وَمَا نُعُلِنَّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيِّيَّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَاء ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَا تَحْسَبُ اللَّهُ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ اللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِٱلْأَبْصَارُ ⑪

المُورَةُ إِبْرَاهُ يُمْرِعُ

مُهُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمُ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمُّ وَأَفْعِدُمُ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نَجِّبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُواً أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللَّ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكُلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ (0) وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعُدِهِ عِرْسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (اللهِ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُ مُ ٱلنَّارُ اللَّ ليَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَنذَا بَكَنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُّ نذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيَذَّكَّرَأُوا أُلْأَلْبَب (٥٠) الر إمالة فتح الراء

وريو تنزل إبدال النون الأولى تاء وفتح الزاي

ٱلْمَلَكِيكُةُ

لَرْ تِلْكَ ءَايِنْتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ ثُبِينٍ اللَّ رُبَعَا يَوَدُّ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ نَعُواْ وَيُلِهِ هِمُ ٱلْأُمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيْمَ كَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٧ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْعِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَمَاكَانُوٓا إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَفِظُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ، فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللهِ لَقَالُو ٓ أَإِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصِنْ زُنَا بَلُ نَحُنُ قَوْمُ

يُؤَوُّ وَالْمُؤْخِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ مَا لَا لَهُ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَكَهَا لِلنَّنظرينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ اللَّهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِيْهَابُ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّتُهُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرَّيْحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوْهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ. بِخَدرِنينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ 😗 وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمُ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَالٍ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ ١٠٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَالِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسْنُونِ (اللهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ اللَّهِ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَسَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونٍ ﴿ " كَا قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (٢٥) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ ١٧ } إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ١ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَنَٰنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ قَالَ هَنذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَّا لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِـ كُلِّ بابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ (فَ) ٱدْخُلُوهَابِسَلَي عَامِنِينَ (فَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَ بِلِينَ (٧) كَارَمْسُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَابِمُخْرِجِينَ (١) ا فَيَعْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥٠ وَنَيِّنَهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥٠

جرو المراه ضم الزاي وعيون

€**\$**\$\$\$ **\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\***  ABNOBA GAYON BAYON BAYON

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَالُواْ بَشَّرُنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ١٠٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ الله إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ إِلَّا أَمْرَأْتَهُ، قَدَّرُنَا إِنَّا لَمِنَ ٱلْغَنبرينَ (اللهُ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسِلُونَ (اللهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلِيقُونَ اللهُ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمُرُونَ ﴿ فَ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُكُوكَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ ا يَسْتَبْشِرُونَ ٧٧ قَالَ إِنَّ هَـٰ ثُؤُلَّاءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْذُرُونِ اللَّهِ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَلَا يَحْذُرُونِ اللَّ

قَالَ هَنَوُّ لَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنْتُمْ فَيعِلِينَ ﴿٧٧﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيسَا يَعْمَهُونَ ﴿ ٧٠ ﴾ فَأَخَذَ تُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ٧٣ فَجَعَلْنَا عَلِيهِا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ فَ إِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيعٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدُكَذَبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (٥) وَكَانُواْيَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (١٠) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ مُ الْمُغْنَعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ الصَّابُونَ اللَّهُ ا وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَاۤ إِلَّابِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصَفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ (٥٠) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَلَقَدْءَ النَّيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ ا ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْك إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۗ أَزُورَجُ امِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۗ كُنَّ وَقُلْ إِنِّي ۗ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (٥٠) كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠)

بيوتًا كسر الباء





لرَوُفُ حذف الواو

وم و ننبِت إبدال إلياء

وَالنَّجُومَ فتح الميم مُسكِخُراتٍ تنوين كسر

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بِلَدِلَّةِ تَكُونُواْ بِلِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ أَنَّ يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَكِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيـُةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِأْمُروِّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا ٱلْوَنَاهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقُوْمِ يَذَكَّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَكري ٱلْفُلُك مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بَتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَأُوسُ لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ (١٠) وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجِعِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفْمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَعْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَعْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ أَحْيَا أَ وَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (١) إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ أَأْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمُ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنَ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِعَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ ثُنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَابُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠

تَذَّكُرُونَ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِيرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الْمَاكَيْكُهُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍ مُ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعٍ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠) فَأَدْخُلُوۤ أَبُوَابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَأَ فَلَبِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ وَلِنَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرَى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَ لَمُ فَهَا مَا يَشَآ أُونَ كُذَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ ٱللَّهِ ٱللَّهِ مُلْهُمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ طَيّبينُ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ



يُؤِرُونُ النِّيِّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْرَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّلْمِلْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُدُنَا مِن دُونِهِ عِمِرٍ • شَيْءٍ نُحُنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَ امِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلُ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَاةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَامُهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللَّهُ وَأَقْسَكُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ لَمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًاعَكَيْهِ حَقًّا وَلَكِئَّ أَكُثِّ أَكُثَّرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْكَنِدِبِينَ ﴿ ٣ ﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَهِ عِ إِذَآ أَرَدُنَاهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (اللهُ وَاللَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُّ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (اللهِ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (اللهِ يُوحَى الله النون وحاء مفتوحة ثم ألف

لرَوُّفُّ حذف الواو

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نَوْحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسََّكُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنْتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ بِٱلْبِيَنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعُجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ ا رَبِّكُمْ لَرَهُوفٌ رَّحيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ مَرَوَّا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّأُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله عَلَيْهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ هُ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْن ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴿ وَا ثُمَّ الْمُ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥ يُؤِكُو النِّيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

لَكُفُرُواْ بِمَآ ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ ۖ وَيَجْعَلُو لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَاهُمُّ تَأُللَهِ لَشُكُنُّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبُنَاتِ سُبْحَنَاهُۥ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنثَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ ٥٠ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُورَءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيْمُسِكُهُ مُعَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلنُّرَّابُّ أَلَاسَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْةِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) وَلَوْ نُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَاتَرِكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللَّهُ وَتَجْعَلُونَ اللَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسُنِّي لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُتُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ١٠٠٠ تَأَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آإِلَىٰ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَمُهُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلَيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

نَّسَقِيكُمُ فتح النون

> بيوتا كسر الباء

تِحَمدُون تِجَمدُون إبدال الياء

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَ ٓ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِعًا لِّلشَّهُ ربينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿١٨ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّغْنِلِفُ ٱلْوَنْهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ نَفَكُمُ وَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ لَكُمْ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَى أَزْذِلِ الْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّا

وَبَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّـمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا هَلْ يَسْتُونُ الْخَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿٥٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنْهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَيلَهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿٧٧ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعَلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ الله يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاء مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّهُ الللَّهُ



يُوتِكُمْ كسر الباء بيوتا كسر الباء

خِفُّونَهَا يَوْمَ ظُعُ ا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَّا وَمَتَعَاإِلَىٰ لَ لَكُمْ مِّمَّاخَلُقَ ظِلَالًا وَجَعَ الِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَبِيلَ تَقِي ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُبَتَّرُنغُمَتُهُۥ كُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَا إِنَّمَا عَلَيْكَ لْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا الرُهُمُ أَلَكُنفُرُونَ سدًاثُمَّ لَاثُوُّذُنُ لِلَّذِينَ مِ ٤٠) وَ إِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ ﴿ ٨٠﴾ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُواْ قَالُواْ رَسَّنَا هَنَوُ لَآءِ شُرَكَآ وُ نَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ يَجُونَ لَمَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

رعاً وصلاً: إمالة فتحة الراء فقط

رءا

وقفاً : إمالة فتحة الراء والهمزة والألف (في الموضعين)

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـٰدُواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ۚ ۚ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِ مِّنْ أَنفُسِهِمٌّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٥٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَبَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ا الله وَأُوفُواْ بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ مَكْفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبِيِّنَنَّ لَكُمْ بُومَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّالْمُ اللَّا اللَّهُ ا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن



تُذُّكُرُونَ تشديد الذال

يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللّل

المن الزايع عشرا

يُورَةُ النِّيِّ الْمِ

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بُعُدَ ثُبُوتِهِ وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ١٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ اللهُ مَنْعَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكر أَوَّ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُوِّمِنُ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ ۚ إِنَّهُ ٱليُّسَ لَهُ اسْلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ وَكُلُ ٱلَّذِينَ يَتُوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ الله وَإِذَا بَدُّ لُنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْبِلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدِّي وَنُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يُؤَوَّ الْغِيَّالِ الْعِيَّالِ الْعِيَّالِ الْعِيَّالِ الْعِيَّالِ الْعِيَّالِ الْعِيَّالِ الْعِيَّةِ وَاللَّ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ لِّسَار ٱلَّذِي يُلْحِدُونِ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانُّ عَرَفِيُّ مُّبِينُ اللهِ لاَيُوْمِنُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لاَيَمْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِكُمْ اللَّهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله من كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ٤ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنٌّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعْضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ النَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ اللهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُ مَ فِي ٱلْكَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ



﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنِ نَقْسِهَا وَتُوَ فَنَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفْهَنَ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٥) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَاكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَّفَتْرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١ مَتَكُمْ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكُ مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا المُنْ وَالْفِيَّالِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَمُنْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّكُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَّا الْمُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَ تَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبُ تُكُرِ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ ثُم بِهِ وَ وَلَمِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِينَ ﴿ ١٦) وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّعُسِنُونَ اللَّهِ



سُبْحَنَ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيَلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَكِّرُكْنَا حَوْلِهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ اَيَنْ بَأَإِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ٣ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّ تَيْنِ وَلَنْعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَا هُمَا بِعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفْعُولًا ٥٠٠ ثُمَّرَدَدُنَا لَكُمْ ٱلْكَرِّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثَرَ نَفِيرًا اللهُ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا لَأَخِرَةِ لِيسنَعُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيدَخُلُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخُلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ بَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧

ليس وَءَ فتح الهمز وحذف الواو بعدها

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَكُو ۚ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَنُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّا لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (١١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَانَّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ تَفْصِلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمَناهُ طَيْرِهُ وَفِي عُنُقِهِ - وَنُخِرْجُ لَهُ رَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيةٍ أُومَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخُرِيٌّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (اللهِ وَإِذَآ أَرَدُنآ أَن تُهْلِك قَرْيَةً أَمَرَنا مُتَرَفَهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَاٱلْقَوْلُ فَدَمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ أَنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بَرِيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيزًا بَصِيرًا اللهُ الْقُرُونِ مِنَ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بَرِيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَادِهِ عَجَيزًا بَصِيرًا

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَنِهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ نَيْهُ مِنَّ شُكُورًا ١٠٠ كُلًّا نُعِدُ هَتَوُلآءِ وَهَتَوُلآءِ مِنْ عَطآء فَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُدَرَجَنتِ وَأَكْبُرُ تَقْضِيلًا (1) لَا بَعَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ فَنُقَعُدُ مَذْمُومًا تَّغَذُولًا (11) ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣٠) وَٱخْفِضُ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا الس رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّابِينَ عَفُورًا (٥٠) وَءَاتِذَاٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرُ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ اْإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِ لِرَبِّهِ عَفُورًا ٧٠٠



مجر الفاء کسر الفاء دون تنوین

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا (١٨) وَلَا تَجَعَلْ يَدُكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلِّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٠٠٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا نَقَنُلُوا اللَّهُ وَلَا نَقَنُلُوا أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَخُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ رَكَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا اللهِ وَلَا نَقُتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْ وُلَا الله وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلًا ﴿٥٥ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَكَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٣) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ اللَّهُ كُلُّ ذَٰ إِلَّكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ ١٣٠٠ اللَّ

بِٱلْقُسُطُاسِ ضم القاف رو و تقولون ابدال الياء تاءً وسيح

ذَٰ لِكَ مِمَّآ أَوْحَىٓ إِلَٰيَكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِۗ وَكَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿ ١٠ الْأَفَأَصْفَكُمُ وَرُبُّكُ بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ ا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠٠٠ قُل لَوْ كَانَ مَعَدُوءَ الْمَدُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بُنْغُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا كَ اللَّهُ مَا يَعُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (اللَّهُ اللَّهُ لَهُ السَّمُواتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدْدِهِ وَلَكِنَ لَّانَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ كِلِيمًا غَفُورًا النَّ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا الْ وَكَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَ اذَانِهِمُ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُۥ وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا الله نَعُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عِلِذَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (1) وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ وَإِنَّا



﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو قُلْ عَسَىٓ أَن وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِّ ثَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٠) رَّبُّكُو أَعْلَمُ بِكُورٌ إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُمُ أَوَ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَوَيُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَى بَعْضَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ٥٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرّ عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا (٥٠) أُولَيْك ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَكَانَ مَعَذُورًا ﴿ ٥٠ ﴾ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

أَنَ تُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ جَ الْيَنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بَهَا وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا تَخُويفًا (٥٠) ۗ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسُّ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحْوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَنَدَاٱلَّذِي عُرَّمْتَ عَلَيَّ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ تَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَّهُ جَزَآؤُكُمُ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهُ وَٱسْتَفْرَزُ مَنَ ٱسْتَطُعُ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكَهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُّورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُ اللهُ وَيُكُمُّ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِتَنْغُواْ مِن فَضَٰ لِهِ ٤ إِنَّهُ كَاكَ

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّآ ۗ فَلَمَّا نَجَدَكُمْ إِلَى ٱلْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّ أَفَا أَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا (١٨) أُمِّ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمُّ لَا تِجَدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ١٠ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ۚ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّأُنَّاس بِإِمْلِمِهِم فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيمِينِهِ عَأُولَتِ كَ يَقُرُهُ وِنَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظُلِمُونَ فَتِيلًا (٧) وَمَن كَاتَ فِي هَلَذِهِ عَ أَعْمَىٰفَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٧﴾ وَإِنكَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّآتََّ ذُوكَ خَلِيلًا الله الله وَلَوَلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ ﴿ إِذَا لَّأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥٠٠



أُعُمِى إمالة فتحة الميم والألف (الموضعين) خَلْفَك فتح الخاء وإسكان اللام

كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٧) سُنَّةَ مَن قَدُ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تِجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِيًا ﴿ ١٠٠٠ أَرْسَلْنَا تَعُوبِيًا ﴿ ١٠٠٠ أَرْسَلْنَا تَعُوبِيًا الْأَنْ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿٧٠﴾ وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰننَا نَّصِيرًا ﴿ ۚ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَآءٌ اللَّهِ اللَّهُ وَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٨﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ } وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَكُوسَا كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ ﴾ وَيَسْءَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ - عَلَيْنَا وَكِيلًا

ونئا إمالة فتحة الهمزة والألف

رَحْمَةً مِّن زَّيِّكَ إِنَّ فَضْلَةُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١١٠ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِرِ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيلِ وَعِنَبِ فَنْفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارِ خِلالَهَاتَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقِيَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوَْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ يُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِئَبًا نَّقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ﴿ فَا قُل لَّوْ كَا َ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَينينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (٥٠) قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُولَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبِتَ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ١٠ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَتًا أَءِ نَّا لَمَبِعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ١ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَ إِينَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ خَشْية ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۚ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِّ فَسَعُلْ بَنِي إِسْرَةِ عِلَى إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَرْعُونُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَكُوسَى مَسْحُورًا (١٠٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنَوُلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنَّ لَأَظُنُّكُ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَحَدَ لَهُمْ أَوْلياءَ



يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ إِنَّ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ إِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ إِسْرَتِهِ يلَ

ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَآءَ وَعَدُٱلْآكِخِرَةِ جَنَّابِكُمْ لَفِيفًا النَّا





عوجاً قيماً وصلاً: بلا



لدنجء المكان الدال مع إشمامها الشفتين الضم-ضم عند النطق عند البلدال دون صوح- وكسر مع الصلة مع الصغري

مَّا لَهُمْ بِهِۦمِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّآبِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِ هِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلُّكَ بَحِمُّ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتُرهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَهُ اصْعِيدًاجُرُزًا ١١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِينَا عَجَبًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الم إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّ فَضَرَ بْنَاعَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (١١) ثُمَّرَ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓا أَمَدًا ﴿ اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلنَّهَ أَلَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَنَّوُ لا مِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ اللَّهَ أُولَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم إِسُلْطَكَنِ بَيِّنِّ فَكُنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كُذِبًا

وَإِذِ آعَنَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّعُ لَكُمْ مِن أَمْرَكُم مِّرْفَقًا (١١) ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَوْرُ عَن كُهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتِ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ وَتَعَسَبُهُمْ أَيْقَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيذِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِيثُنُّمُ قَالُواْ لَبِثُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبَعْثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ﴿ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزُقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذَّا أَبَدًا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ



بِوَرُقِكُمُ

وَكَذَالِكَ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَبِّ فِيهَ آإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمُرَهُم فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا لَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيَ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُ مَ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بعِدَّتِهم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَلْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى آَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ( وَلَبِثُواْ فِي كُهِفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْتُةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا اللهِ وَٱتَلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧٠٠

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ أَ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ﴿ ﴾ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوةُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا (0) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِعِينَ فيهَا عَلَى ٱلْأَرْ آبِكَ نِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (٣) ﴿ وَأَضْرِبُ لَمْم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٣﴾ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ﴿ اللَّهِ وَكَاكَ لَهُ مُمُّرُ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَ ظَ الِهُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدُا الْ اللهُ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣٠) قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وَهُوَيُحَاوِرُهُ، أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا اللَّهُ وَلَوْلَآإِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللهِ فَعَسَى رَبِّيَّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصَبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أَوْ يُصِيحَ مَا قُوهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبُ الْ اللهُ وَأُحِيطَ بِثَمَرهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فَهَاوَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثُنَّ اللَّهَ ٱلْوَكْنِيةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاصْرِبْ هُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَندِرًا ﴿ ١٠٤ الْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَندِرًا ﴿ ١٠٤ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُفَندِرًا ﴿ ١٠٤ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ مُفَندِرًا ﴿ ١٠٤ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُفْندِرًا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَا عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَذَا لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَلْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَالِكُمْ عَلَىٰ كُمْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمْ لَلْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمْ لَلْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَاكُمُ لَلْكُمْ عَلَاكُمُ لِلللَّهُ عَلَى كُلَّ عَلَيْكُمُ لِلْ عَلَيْكُمْ لَلْكُمْ عَلَاكُمُ لَا عَلَاكُمُ لَ

زِينَةُ ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَآوَٱلْبُقِيْتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُأُ مَلًا ﴿ اللَّهِ وَنَوْمَ نُسُيِّرُ ٱلْحِبَا ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أُحَدًا ٧٤ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَيْلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُومً مَّوْعِدًا ﴿ فَ وَوْضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَّكُنَا مَالِ هَنَدَا ٱلْكِتَب لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَاْ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنْ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ ا إِلَّاۤ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ فَفَسَقَ عَنَأَمُر رَبَّةٍ ٦ خِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّكُا يِنَ بَدَلًا ﴿ أَنَّ ﴾ مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَ خُلُقَ أَنفُسِمٍ مَ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِ وَنَوْمَ يَقُولُ نَا دُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُ مَ فَكَعَوْهُمَ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَجَعَلْنَا بِينَهُمُ مَّوْبِقًا (0)

ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَ

ٱلْانسَانُ أَكْثَرَشَيْءِ جَدَلًا (١٥) وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسُ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ الْأُوَّالِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠٠ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِيلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأُنْذِرُواْ <mark>هُزُوَّا (٥٥) ۗ وَمَنْ</mark> ؙٛڟٚڶۄؙڡؚؠۜۜڹۮؙڲٚڔۼؚٵؽٮؾؚۯؠؚۨڡؚۦڡؘٲؙڠۯۻؘؘؘۘٛٛڠڹٛٵۅؘڛؘؽؘڡٵڨؘۮۜڡؘؾؽڵٲ۠ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَمْ تَدُوۤ ا إِذَّا أَبَدًا ﴿ ﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مُّوْعِكُ لَن يَجِـ دُواْمِن دُونِ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَا مُوسَىٰ لِفَتَالَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى يِّن أُوَ أُمَّضِي حُقُبً

وور هزوًا إبدال الواو همزة

لِمَهْلَكِهِ. فتح اللام الثانية

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَائِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَر نَا هَذَانَصَبًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُونِنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا اللهِ قَالَ ذَالِكُ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَ ادِ نَا ءَانَيْنَكُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَاوَعَلَمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْت رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ١٧ } وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةٍ يُحِطُّ بِهِ عَنْبِرًا ﴿ ١٨ } قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله المُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَأَلُمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ﴿ فَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ١٧ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَـٰلَهُ. قَالَ أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿ ١٠٤ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أنسانيه

معی إسكان اليا:

مُعِی إسكان اليا:

ا الكاف الكاف الكاف

معى

لَّذُنِي سكان الدال ع إشمامها ضم-ضم

> لشفتين دور صوت-وتخفيف النون

لُنَّخُدُتُ

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَك إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِي عُذْرًا ٧٧) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِتْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْني وَيَنْنِكَ سَأُنَبِنُّكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْ وِصَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُكُمُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴿ ﴾ ۚ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَابَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وِّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةُ مِّن رَّبَكَ وَمَا فَعَلْنُهُۥ عَنْ أَمْرِيَّ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ١٠ ۗ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَانِ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا هَافَوْمَاقُلْنَايَنْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْتُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْنُنَّهِ ٨٦) قَالَأَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ نِّهُ نُفُرُوعَذَا مَا نُكُرُّا ﴿٧٨﴾ وَأَمَّا مِنْ ءَامِنَ وَعَم نَي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُشْرًا ﴿ الْمُ الْمُ مَالَبُهُمُ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ سَبَبًا إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجَعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطَنَابِمَالُدُيْهِ خُبْرًا ١١٠) حَتَّىَ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ **ٱلسَّنَّيْنِ** وَجَدَمِن دُونِهِ الصُّ قَالُواْيَنِذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأَ-أرْضِ فَهُلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بِلْنَنُ كَّيِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرُ فَأَعِينُو نِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَ حَتَّىۤ إِذَا جَعَلُهُۥ نَارًا قَالَ ءَاثُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْ بِ قِطْ طَلَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَ

ضم الكاف

ضم الصاد وإسكان الدال قال

عا**يوني** وجهان: ۱. کحفص

٢. بهمزة وصل، وهو المقدم



قَالَ هَلْذَا رَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُرَبِّي جَعَلُهُ وَكُانَ وَعُدُ حَقًا ﴿ اللَّهُ ﴿ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَهُعْنَاهُمْ جَمْعًا اللَّ وَعَرَضْنَاجَهُنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِّلْكَ فِرِينَ عَرْضًا ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أُوۡلِيَآءَ إِنَّاۤ أَعۡنُدُنا جَهَنَّمُ لِلۡكَفِرِينَ نُزُلًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَعْمَالًا السُّ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحِيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآمِهِ غَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا الْ الْ الْكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمِلُواْ ٱلصَّلِاحَنتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّنتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٧٠) خَلِدِ فِهَالَايَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَنتِ رَبِّ لَنَفِدَٱلْبَحْرُ قَبُلَأَن نَنفَدُكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴿ ۖ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدَّ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحَاوَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦأُحَدُ

هروگا إبدال الواو همزة



كَهِيعَصَ إمالة فتحة الماء والياء

زكريّاءَ زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد

يُنزُكُريَّاً فَمُ زاد همزَة مضمومة بعد الألف

عُتِيًّا ضم العين

لُكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ وَلَا يُهِ وَ كُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ اللَّهِ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا (١١) فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأْرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرًاسُويًّا ﴿ ۖ قَالَتَ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ﴿ اللَّهِ عَلَمُ الرَّكُ قَالَتَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (أَنَّ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ: عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأُوَكَاكَ أَمْراً مَّقْضِيًّا ﴿ ۞ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ به عَمَكَانًا قَصِيتًا ﴿ ١١ فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَنَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا الْآُنَّ فَنَادَ نِهَا مِن تَحْنِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِتًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَهُزَىٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُرَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

مر مث ضم الميم

نِسْيًا

مَن تَحْنَهَا فتع الميم والتاءين لَدُّ الْقَطْ

فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف الجنع السّيان برعَثيرًا

الم المراجعة

فَكُلِي وَالشُّرِي وَقَرَّى عَيْنَأَفَإِمَّا تَرِينَّ مِنَ ٱلْبِشَرِأَحَدًا فَقُولِيّ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَيْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَأَتَتْ بِهِ، قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُمْ يَكُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكًا فَرِيًّا ﴿٧﴾ يَكَأُخْتَ هَـٰرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ( ١٠ ) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِصَبِيّالُ اللَّهُ قَالَ إِنِّي عَبَدُ ٱللَّهِ عَاتَكِني ٱلْكِئبُ وَجَعَلَني نَبِيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا ذُمْتُ حَيًّا ﴿ اللَّهِ وَكِرْأً بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ ۚ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٣٤ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن نَـ ۚ خِذَ مِن وَلَدِّ سُبِّهِ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو فَأَعَبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمُ الْآنَ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِ عَظِيمٍ (٧٧) أَسْمِعَ بهمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلْمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السَّ

الجنع السيان سرعشرا

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِبْرَهِيمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبَيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنى عَنكَ شَيْءًا (اللهُ يَعْلَى عَنكَ شَيْءًا إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبْعَنيَ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ يَ أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللهُ يَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَنِ وَلِيًّا ﴿ فَا فَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَاإِبْرَهِيمُ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ( اللهُ عَلَمَّا أَعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (اللهُ اللهُ عَلِيَّ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ

يُغَافُونَ مَحْتِيمًا لِحَدِيثًا لِلسِّالِالْمِ عَشْرَا

انبُ الطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقُرِّبْنُهُ نِجِيًّا ﴿ وَ وَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَئِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ بَيْتَا الْمُ ۖ وَٱذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولُا نَبْيًا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلُهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ عَمْرَضِيًا اللهُ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ ۚ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ٥٠ اَ وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعُ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبِيْنَا إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُٱلرَّحْمَنِخَرُّ وَاسْجَدًا وَبُكِيًّا ١ ﴿ ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوٰ يَ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٠) إِلَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيَهِكَ يِدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا ﴿ اللَّهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأَ نِيَّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَ الْغُوَّا إِلَّا سَلَمَا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَكَنَّزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخُلُفْنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكُ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



و كُمُ مُونَ يلدُ خَلُونَ ضم الياء وفتح الخاء مريم مت ضم الميم

مجثيًّا ضم الجيم

عُنيًّا ضم العين

صُلِيًّا ضم الصاد

مجثيًا ضم الجيم

رَّتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنْنُهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَيْرَ لِعِيْدَتِهِ -هَلْ تَعْلَمُ لَهُ ، سَمِيًا ﴿ ١٠ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ إِنَّ الْوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ ١٧ ﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١١٠ ثُمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ﴿ اللَّهُ أَمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِّن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَ أَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًا (٧٧) ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِيْتًا الله وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ٣٧ ۗ وَكُرْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْدِهُمْ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرِءْ يَا الله قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ٧٠٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَٱلْبَافِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا اللهُ

كَفُرُ كَاكِتِنَا وَقَالُ لا و تَعُرِبُ الطلع الغيث أمِ اتَّخذعِندَ الرَّحْمَن عَهُ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ فَ وَنَرْثُهُ مَانَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ٩ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَـةُ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا اللهُ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ مِمْ ضِدًّا ﴿ ١٨ ﴾ أَلُوتُ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ أَزًا ﴿ أَنَّا اللَّهُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمَّ إِنَّمَانَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ ١٠ أَنَّا اللَّهُ ا شُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدَالاً ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند لدًا (VV) وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْنُ وَلَدَا (VV) لَقَ تُرْشَيْعًا إِذًا ﴿ ﴿ مَا تَكَادُ ٱلسَّمَاوَ ثُ يَنْفُطُّرُنَ مِنْهُ رُّرْضُ وَتَحَدُّ ٱلْجِبَالُ هَدَّالِ الْأَلَى أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَن وَلَدَا ىللرَّحْمَن أَن يَنَّخِذُ وَلِدًا ﴿ أَنْ ۚ إِن كُلُّمَنِ فِي ، وَٱلأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا (٣٠) لَّقَدُ هُمُ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيك

نفرزن نون ساكنة بدل التاء وطاء مخففه مكسوره

است ناه بلسه قَوْمًا لُّدًّا ﴿ ١٧ وَكُمْ أَهُلَّا لْ يَحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أُوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا وأُللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ مَآأَنْزَ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴿ ٢ ﴾ إِلَّا نَذَ أَتَنز بِلَّا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَهِ تِٱلْعُلَا مَّنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ٥ ﴾ لَهُ مِافِي ٱلسَّمُوَتِ وَمَ وَ مَا تَحْتُ ٱلثَّرِي ﴿ أَنَّ وَإِن تَجْهَرْ بِٱ اللهُ لا إِلهُ إِلَّا هُوَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللّ لسّم وَأَخْفَ اللَّه (٨) وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِنَّ إِذْ رَءَانَارًا ٱمۡكُثُوۗ ٱ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيءَالٰه أُوَّ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دَى ﴿ ۖ فَلَمَّاۤ أَنْهَانُودِيَ يَـٰمُوسَيَ إِنِّ أَنَا رُبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى

طه إمالة فتحة الطاء والهاء

رع ا إمالة فتحة مراء والهمزة

و لي

وَأَنَاٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ اللَّهِ إِنَّا إِنَّذِي أَنَاٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدْ فِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّ نَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ اللَّهُ وَمَاتِلْكَ بيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿٧ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَهُا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فَهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ (١١) قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٠٠ فَأَلْقَهُا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠٠ قَالَخُذُهَا وَلَا تَحَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى اللَّوَاضَمُمْ يَدُك الى جناحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓ ءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (٢٠) لِنُرِيكَ مِنْ ءَاينينَا ٱلْكُبْرِي ﴿ ٣ ﴾ أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلْعَى ﴿ ١١ عَالَ اللَّهِ مِنْ عَالَ اللَّ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي أَنْ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي أَنْ وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (٨٨) وَأَجْعَل لِي وَزيرًامِّنَأُهْلِي (١١) هَرُونَ ٱڂۣؽ ﴿ ٢٠ ﴾ ٱشْدُدْبِهِ وَأُزْرِي ﴿ ١٦ ﴾ وَأَشْرَكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ ٢٣ كُنْ نُسُبِّحُكَ كَثِيرًا ﴿ ٣٣ وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا ﴿ ١٣ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ﴿ ١٠ وَاللَّهُ قَلْمُ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٣٦ وَلَقَدُمَنَّاعَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٓ ﴿٧٧ اللَّهُ

الجنع السيان سبعثيرا

٩

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ ﴿ أَنِ أُقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَأَقَذِفِيهِ فِي ٱلْمَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمَهُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَخْتُكَ فَنْقُولُ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ وَفَرْجَعْنَكَ إِلَى أَمِكَ كُمْ نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفِئنَّكَ فُنُونَا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاَيْتِي وَلَا بَنيا فِي ذِكْرِي اللهِ الدُّهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغَيْ (٤٠) فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَيْنَا لَّعَلَّهُ مِيَّذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ ثَا ۚ قَالَا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْمَاۤ أَوْ أَن يَطْغَي ( فَ أَلَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأُرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَنَّ اللَّهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَمُ مُ هَدَى ٥٠ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠

يُونَ يُوْكُونُ مِن السِّيلِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الم

عِندَرَبِي فِي كِتَابِّلَايُضِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأُنزُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦٓ أَزُورَجَامِّن نَّبَاتِشَتَّى ﴿ وَ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ اللَّهِ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرَبْنَهُ ءَايْلِيّنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ﴿ أَنَّ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٧ فَالْمَا أَتِينَكَ بِسِحْرِمِّ ثَلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا ثُخِلِفُهُ بِغَنْ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوى (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ٥٠) فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمُّ أَنَى ١٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا يَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَّكُمْ بِعَذَابً وَقَدْ خَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ اللهِ فَنَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَانِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ ۖ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهُ



و سوى إمالة الألف وقفاً لا وصلاً

فيسحتكم فتح الياء والحاء

إِنَّ فتح النون وتشديدها نْلُقَّفَ فتح اللام وتشديد القاف

عَ أَامَنتُمُ زاد همزة استفهام

اْ يَكُمُوسَيْ إِمَّآ أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّٰكُ مَنْ أَلْقَى بَلْ أَلْقُواْۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (٢٦) فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ ﴿٧٧) قُلْنَا لَا تَحَفُ إِنَّكَ ْنَتَٱلْأُعْلَىٰ ﴿(٩٠) ۗ وَأَلُقِ مَا فِي يَمِينِكَ <mark>نُلْقَفُ</mark> مَاصَنَعُوٓاً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ الله عَلَّهُ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسِي ﴿ ۚ ۚ قَالَ ءَامَنُّمْ لَهُ وَبُلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلاَّ قَطِّعَرَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمْنَّ ٱيُّنَاَ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧٧﴾ قَالُواْ لَن نُّوّْ ثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ الْبِيَنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَأُقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۚ ﴿ ﴾ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى ﴿ ٧٧ ۚ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى الْ٧٠ وَمَن يَأْتِهِ ـ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَحُثُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُكِي الْأُلُّ جَنَّاتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَرَكِّي اللهُ

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْمِحْرِ يَبَسَا لَّا تَحَنَّفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧٧ ۚ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ الله وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللهِ يَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُم مِّنَ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُم جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي اللَّ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ مُ اللَّهُ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرَى وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللَّهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدِتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (١٨) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



مُلُناً فتح الحاء وتخفيف الميم وفتحها

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُكُ وَ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ اللهِ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ( اللهِ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْكَنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي (٥٠) قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ ١٠ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمِّرِي السلامِ قَالَ يَبْنَؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِي اللهِ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِّنَ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اللهُ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى عِلَا الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ وَفِي ٱلْيَرِ نَسْفًا ١٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٠)

بر روس يبنوم كسر الميم يُغَنِّ الْعُطِيْمِ اللَّهِ الْمُعَالِدُمُ السَّلِادُ مَنْ مَعَلَيْمُ السَّلِادُ مَنْ مَعْ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ الللَّالِي الللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِيْ

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ، يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَعَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرِقًا ﴿ اللَّهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لَّإِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّهِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُّهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا الله يَوْمَبِذِ يَتَبَعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ لِلَّا هَمْسًا الله الله الله الله الله الله عَنْ الله عَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (١٠٠٠) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ الم



فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبّ زِدْنِي عِلْمَا السَّ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا (١١٥) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى (١١١) فَقُلْنَا يَنَعَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُقُ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَحَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ اللَّهُ وَأُنَّكُ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللهَ فَوَسُوسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبِلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَنَمَا فَبُدَتَ هُمُا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوى (١٦١) أُمَّ ٱجْنَبَاهُ رَبُّهُ وَفَاكَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهِ عَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْفَى ١٣١ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ المَحَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ ١٥٥ اللَّهُ اللَّهِ مَا

وَ إِنَّكُ كسر الهمزة

٩

قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينُهَ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى (١٦١) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَنَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِأُولِي ٱلتُّهَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اللَّهِ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمِّى ﴿١٦ فَأَصْبُرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمَدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْءَانَآ مِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيذٍ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأُمْرً أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَ لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَحُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوي الناس وَقَالُوا لَوُلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَبِّهِ عَأُولَمْ تَأْمِم بَيَّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى اللهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ع لَقَالُواْرِبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَخَنْزَى السَّ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّضُ فَتَرَبَّضُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ السَّالَ

مرضى قرضى ضم التاء

مِأْتِهِم إبدال الناء ياء



م القاف ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام وإدغامها ع

يوحى ياء بدل النون وحاء مفتوحة ثم ألف



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَغَدَهَا قَوْمً ءَاخَرِينَ إِنَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بِأَسَنَاۤ إِذَا هُمِمِّنْهَا يَرُكُفُونَ اللَّ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَا زَالَت تِّلُّكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ١٠٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ لَ اللَّهُ أَرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١٧٧ بَلْ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُدُ ، فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلُويْلُمِمَّا نَصِفُونَ ( الله وَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُه وَ لا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ١٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ أَمِ التَّخَذُوٓ أَءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٦٠ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٦٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِندُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْهَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبِلِي بَلِ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللهِ

معی معی إسکان الیاء يو حمى ياء بدل النون وحاء مفتوحة ثم ألف

(1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/

ه سی مت ضم المیم

من قَبْلُكَ مِن رَّسُولِ إِلَا نُوحِيّ إِليَّهِ آنَهُ ولا إِلَّا أَنَاْ فَأَعَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَٱلرَّحْمَنُ وَلَدُّ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونِ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْل بِأُمْرِهِ- يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَّ خَشْيَتِهِ عَمُشُفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتِ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَفَدَالِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَتْقًا فَفَنْقُنْهُمَا وَجَعَلْنَ مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَالُّهُمْ مُتَدُّونَ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظُ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَئِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٣﴾ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَكِلِدُونَ ﴿ ثَلَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَ تُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٠﴾

بهالة فتحة لراء والهمزة والألف هروً إبدال الواو

وَإِذَا رَءَالِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَنفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ٣٧ ۗ وَبَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ( اللهُ وَلَقَدِ أَسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبِلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْأَنُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُون اللهُ أَمْ لْمُنْمُ ءَالِهَا أُنَّ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُلاَّهِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُوَّ أَفَلا يُرَونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفُهُمُ ٱلْغَلِبُونَ اللهُ الْمُرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفُهُمُ ٱلْغَلِبُونَ

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَمِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُولِنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ أَنيْنَا بِهَأْ وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ (اللهُ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللهِ وَهَنَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ٥٠٠ ١ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَندِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ (٥٠) قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ (٥٠) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ ثَمِينِ (00) قَالُوَا أَجِتْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينِ (٥٠) قَالَ بَل رَّبُّ كُور رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِ بِينَ الله كَأْكِيدُنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَأَنْ تُولُواْ مُدْبِرِينَ اللهِ



ذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِ مَ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ثَا ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى ا رُءُوسِهِ مُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَوُكُلَّ ، يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَفْتَغُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيُّا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٧٠ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانْصُرُواْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنْمُ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْنَا يَكْنَا زُكُونِي بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ ﴿ ١٠٠﴾ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ۚ وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿٧٠ۗ)

أُفِّ حذف التنوين وكسر الفاء

أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْ إِقَامَ ٱلصَّهَ لَوْةِ وَ إِبِتَآءَ ٱلزَّحِ دينَ ﴿ ﴾ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيَّنَاهُ مِنَ لْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ قِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٧) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَـبُلُ فَٱسۡـتَجَبِـنَا لَهُۥ فَنَحَّنُنَ وَأُهُ لَهُ رُمِرِ ﴾ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٧٧ ۖ وَنَصَرُنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ لَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقَٰنَهُمْ جَمْعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُودَ وَسُلَيَّمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحُرُثِ إ غُنْمُ ٱلْقُوْمِ وَ كُلَّا ءَانْيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا ال نُستَحْنَ وَٱلطَّنْرُوكَ نَّا فَعَلَىنَ نتُمْ شَكِكُرُونَ اللَّهُ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُّرِي كُنَّابِكُلُّشِّيءٍ عَلِمِينَ ﴿ ُرُضٱلَّتِي بِـُرَكِّناً فِهَا وَ<del>ح</del>

لِنُحُصِنَكُم إبدال التاء نوناً



ٱلشَّكَطِينِ مَن يَغُوصُونِ لَهُ وَيَعْمَلُونِ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنْفِظِينَ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلطُّبُّرُ وَأَنتَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ١٨٠ كَشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ مُرَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِينَ وَأَدْخَلْنَكُمْ فِ رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٨) وَزَد إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٩) فَأَسْتَجَيْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْمَىٰ وَأَصْلَحْنَا مُهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ تارغَبُاوَرَهَبُ أُوكَانُواْ لَنَاخَسْعِينَ ﴿٩٠﴾

حدف النون الثانية وتشديد الجيم

وزكرياء زاد همزة مفتوحة مع المد

افنفخن يَا ءَاكَةُ لَلْعَكُلُمِينَ تُكُمُّ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَعْبُدُونِ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ أمرهم بلنهم ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَاكُفُوانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ. كَيْبُونِ اللَّهِ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ حَقَّى إِذَا فُيْحَتُّ جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ 📆 وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِكِ شَيْخِصَةً أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ ُــُرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدَّكُنَّافِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَابَلِ كُنَّا الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ بُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ ۚ لَهُ كَانَ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أَوْلَتِكَ عَنْهَ

الكيم ونهم الفرع الأ ٱلْمَلَيْبِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله يُومَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلِّ لِلْهِ بَدَأْنَا ۚ أَوَّلَ حَلْقِ نُّعِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصِّلِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَا لَبَلْكُ غَا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴿ أَنَّ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الله عَلَ إِنَّ مَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِ فَهَلُ أَنتُم مُسُلِمُونَ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَاذَنكُ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ، يَعْلُمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَكُ تُمُونَ لَعَلُّهُ وَفِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنَكُم ۗ إِلَىٰ حِينِ اللَّهُ ربِّ ٱحْكُر بِٱلْحَقِّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ

لِلُّكِتُبِ كاف مكسورة ثم تاء مفتوحة ثم ألف

قُلِرَّبِ ضم القاف وحذف الألف مع إدغام



## بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّمْزِ ٱلدَّهِ

يَنَأْيَتُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَكُرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ اوَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكْنَرِيْ وَمَا هُم بِسُكُنرِيْ وَلِنَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ الله عِنْدِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلُّ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدٍ اللَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَمَدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُ فَةٍ ثُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ ثُخَلَقةٍ وَغَيْرٍ خَلَقَةٍ لِنَّهَ مِن مُكَمَّ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتُّ وَأَنَّهُ مُتَّحِى ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَكِيكُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللُّهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدِّي وَلَا كِنَابِ مُّنِيرِ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلِيمَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْأَخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ لْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقُرُبُ مِن نَفْعِهِ عَلِيْسُ ٱلْمَوْلِي وَلَبْلُسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ اللَّهُ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلَينظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ مَا يَغِيظُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

كَذَالِكَ أَنْزَلَنَاهُ ءَايَاتٍ بِيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُر (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهَ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالَ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكُرِمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٠ ﴿ اللَّهِ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُالُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ عَيِّر أُعِيدُواْ فيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣) إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكُّونَ فِيهَامِنْ سَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣



**وَلُولُؤً** إبدال الهمز

الأولى وا ساكنة

وَهُـٰ ذُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنِ ٱلْقَوْلِ وَهُـٰ ذُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَيْهِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللَّهِ وَالْمُسْجِدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِ الْ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا ثُثْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَاآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ١٧٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِ يَمَةِ ٱلْأَنْعَكِرِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُلَّ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَثَهُمُ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (1) ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّةٍ ـ وَأُحِلَّتُ كُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ أَلَا أَجْتَ نِبُواْ لرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ الْ

سواء م

**بیتی** إسکان الیاء

وَلُـيُوكُفُّواُ فتح الواو وتشديد الفاء

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦْوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْرٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوك ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَيَهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَالِمْ فَإِلَاهُكُورُ إِلَا اللَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَكِشِّرِ ٱلْمُخْبِينِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُ اللَّهِ عَلَنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَهِ ٱللَّهِ لَكُورٌ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبُّرُولُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ (٣)



بُقُلْتِلُونَ كسر التاء

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتَلُونِ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ۖ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَّكِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَ ٱللَّهَ لَقُوي اللَّهَ لَقُونِ اللَّهَ لَعَلَى اللَّهَ لَقُونِ اللَّهَ لَعَلَى اللَّهَ لَعَلَى اللَّهُ لَكُولُكُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللّهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّلَّةُ اللّهُ عَزِيرُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواُ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَغْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (اللَّهُ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ إِنَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ النَّا وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكَأَيِّن مِّن قَـرْكِةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيْرِ مُّعَطَّ لَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠٠ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَٱ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ

أَخُدُتُّهُمُ إدغام الذال إدغام الذال في الناء أخذتها

تك كألف سكنة مّمّ قَرْبِيةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلاَ ٱ قُلْ يَكَأَنُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُوْ نَذَرٌّ مِّينٌ ۗ (9) فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّمْغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِم ٥) وَمَآأَرُسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمُنَّىٰ ﴿ أَلْقَى ٱلشَّنْطَنُ فَي أَمُّنتَتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ كُمُ ٱللَّهُ ءَايُنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ أَنَّهُ لَيَجْعَلَ لَانُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ ٱلظُّٰكِلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٠٠ وَلِيَعُ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ لَهُۥ قُلُو بُهُمُ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ 0 وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ اعَةُ بِغُتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَ





تكُنْعُونَ إبدال الياء تاءً ڵڒٷؙؙؙؙؙٛ

كُ ٱلسَّكُمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مُ الله وَهُوَ ٱلَّذِي س لرء وف رحد كُمْ ثُمَّ يُحِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ كُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِه ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى لُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ كُمْ مَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِك فِي كِتَابَّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزَّلَ بِهِ - سُلُطَ نَا وَمَا لَيْسَ لَمُثُم بِهِ - عِلْمُ وَمَا لِلظَّابِ مِن نُصِيرِ ﴿٧﴾ وَإِذَانُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِّنَاتِ تَعُرِفُ وُجُهِ هِ ٱلَّذِينِ ﴿ كُفُّ وَا ٱلَّهُمُ ارُ وَعَدُهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ



يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَكُرَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغُلْقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُمَّ وَإِن يَسْلُمُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَن يَرُ اللَّهُ يُصْطَفِى مِن ٱلْمُكَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ لَا لَكُ لَعُلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مَا بَيْنَ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَجَابِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُوَ ٱجْتَبُنَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُورَ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمُّ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْدَ النَّصِيرُ اللهُ



قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ال وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَ وَق فَنعِلُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ اللَّهِ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَنِ ٱبْتَغَي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرُ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَنَاةٍ مِّن طِينِ ﴿ اللَّهُ مُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ اللَّهُ ثُرُّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْكُمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكُمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأَنْهُ خَلُقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ

عظماً فتح العين وإسكان الظاء وحذف الألف

الُّعْظُمُ فتح العين وإسكان الظاء وحذف الألف

لَمَيْتُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ثُبُّعَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالِمِنَ ﴿ ﴿

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضَّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَنشَأْنَا لَكُو بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ لَّكُرْ فِهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُونِ طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قُوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَثْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهُلْاً إِلَّا بَشَرٌ مِّتْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهِنَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ أَنصُرُني بِمَاكَذَّبُونِ اللهُ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَاءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّوزُ فَٱسْلُكُ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُحَكِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواٞۚ إِنَّهُم مُّغَرَّقُونَ ٧

**نَّسُقِيكُمُ** فتح النون

كلِ حذف التنوين وكسر اللام منزلًا فتح الميم وكسر الزاي

> م المراج م الميم ضم الميم

ورقی نیز بن ۳۰ وریک

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓالْحَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَمَٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠٠ ثُرَّ أَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ أَنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿ ٣٢ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَا إِلَّا يَشُرُ مِّتُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ الله المُعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ تُغْرَجُونَ ٣٠ ﴿ هَنَّهَاتَ هَنَّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ ٢٣ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهُ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ فِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ ﴿ الْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَكُمْ غُثَآءَ فَبُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ السَّالَ اللَّ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَأ كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُغْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِعَايَدَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ٥٠٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِثِهِ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ (اللهُ وَلَقَدُ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهَٰذُونَ (اللهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّا فُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَاۤ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ اللهُ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥٠) وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَبُحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَا فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ وَ الْكُ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ (00) نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١١٥ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ المنتخ التَّافِرْعَ شِيرًا

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبَّهُمْ رَجِعُونَ 📆 أُوْلَيْهِكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخِيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِيقُونَ (١١) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْكُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 📆 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ اللَّهُ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرِفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ كَانَتُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَرُونَ اللَّهُ عَدْكَانَتُ عَايَتِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١١٠ مُسْتَكْبِينَ بِهِ عَسْنِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿٧ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلِ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُلَوْيَعْرِفُواْرَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبِلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ﴿ ١٠ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ٧٧ أَمْ تَسْتَأَكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ ﴿



وَلُو رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ١٦٠ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَهُو الَّذِي آنَشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصِلَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي ذَراً كُرُ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْي، وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ١٨ ۖ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُيَّا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ آ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ اللهُ عُلَ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (١٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ (١٨) قُلْ مَنْ بِيدِهِ ع مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿١٨)

مُتنا ضم الميم

تَذَّكُرُونِ تشديد الذال عَلِمُ ضم اليم

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ أَنَّ مَاٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَأَ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَىهٍ إِذًا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَىهِ بِمَاخَلُقُ وَلِعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبَحَانَ ٱللّهِ عَمّايَصِفُونَ اللهُ عَالِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ وَفَتَعَا لَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِينَى مَايُوعَ دُونِ ﴿ ٣٠﴾ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَعَلِد ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَايَصِفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقُلرَّبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿٧٧﴾ وَأُعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحَضُرُونِ ﴿ كَ حَتَّى إِذَاجَآءَأُحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُثُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآيِلُهُ آوَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُ مُ يَوْمَهِ ذِوَلَا يَسَاءَ لُوبَ 🗥 فَمَن ثَقُلُتُ مَوْزِبِنُهُ وَفَأُوْلَيْبِكَ هُمُ أَلُمُفْلِحُونَ ﴿ ١٠٠ وَمَر خَفَّتُ مَوَ زِينُهُ وَأُولَيْمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ اٰأَنفُسَهُمۡ فِيجَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ثَنَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمَّ فِي كَلِحُونَ ﴿ ثَنَّ الْمُعَالِمُونَ لَنَّ

كَنْ ءَايَىتِي تُنْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بَهَاتُكَذَّبُوكَ رَبَّنَا غَلَيتُ عَلَيْـنَا شِقُو تُنَا وَكُنَّا قَوْ مَاضَاۤ لِّينَ ﴿ ١٠٠ ﴿ رَبَّنَاۤ أُخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلَالِمُونِ ﴿ ﴿ فَا لَا أَخْسَتُواْ فِهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ ﴿ ۚ إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونِ رَبِّنَآ ءَامَنَّافَاعْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَخَرُ ٱلرَّحِينَ ﴿١٠٠) فَأَتَّخَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّاحَتَّى ٓأَنسَوُكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنْهُمُ تَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهُ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ اللَّهَ قَالَ ، كُمْ لِبَثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿ ۖ ۚ قَالُواْ لِبَثْنَا يُؤَمَّا أَوَّ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ أَنَّكُمُ مُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١٠٠٠) فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَـرْشِ ٱلْكَرِيمِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهُ ءَاخَرَ لَا بُرْهَكَنَ لَهُ بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّـ هُ وَلَا يُفُ ٱلۡكَنۡفِرُونَ ﴿ اللَّهُ ۚ وَقُلَرَّبَّ ٱغۡفِرۡ وَٱرۡحَمۡ وَأَنۡتَ خَيۡرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١١٠﴾

فَأَتَّخَذَتُمُوهُمُ إدغام الذال فالتاء (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) 

نُذُكُرُونَ تشدید الذال

> أُرْبعَ فتح العين

وَالْخَامِسَةُ ضم التاء الديوطة

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَكَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَنتِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ النَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِيِّنْهُمَامِأْنَةَ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذَكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهُ آ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ اللهِ وَالَّذِينَ رَمُونَ الْمُحْصَنِيتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًّا وَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ الْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْفَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً رَّحِيثُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمِ أَرْبَعُ شَهَادَتِمِ بِاللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّهَدِقِينَ الْ وَٱلْخَامِسَةُأَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلِيدِينَ ﴿ ۖ وَيَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِإللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ُ وَٱلْخَلِمِسَةَ أَنَّ عَصَبَ ٱللَّهِ عَلَيْمَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَا

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُورٌ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِرُّ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١١٠ لُّولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقُّونَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالْيُسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَنكَ هَلْدَابُهْتَنُ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ

رَؤُفُ

حدف الواو

المنابعة ال

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُونِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ.مَازَكِي مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي يل ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوآ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُّ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ٣٠٠﴾ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ يَوْمَيِذِ يُوَفِّيمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ أَكُنِيشُكُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثَاتِ لْيِّبَكُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَكِيُّ أُوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـدُخُلُواْ بِيُوتِّاغَيْرَ بِيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسَــَتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَاْ ذَٰلِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ

بيوتًا كسر الباء سوتك

بيوتي كسر الباء

تُذِّكُرُونِ تشدید الذال

بِيُوتًا

فَانلَّهُ تَحِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلاَنْدَخُلُوهِاحَتَّى يُؤْذَِ لَكُمْ وَإِ قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُوُتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَنَعُّلُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ اللَّ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزْكُنَ لَمُرَمِّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهِ وَقُل لِّلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضْنَمِنَ أَبْصُرُهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلَيْضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومٍ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ كَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ كَ ٱوٞٳڂۘۅۢڹؚڥڹۜٲۅ۫ٮڹێٳڂۅۢڹؚۼ؊ؘٲۏٮڹؿٲۘڂۘۅؙؾؚڥڹۜٲۅ۫ڹڛٵۧؠؚۿڗۜ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْل ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبِّنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوآُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣)

غَيْرَ فتع الراء

خَيْرًا وَءَا تُوْهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓءَاتَكَ هِمُواْ فَنَيْنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَالِّنَبْنَغُواْ عَرَضَ ٵۅؘڡؘن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّـ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُورُ ءَايَنتِ مُّبِيّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَا لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (٣٠) فِي بُيُوتِ أَذِنَ ٱللَّهُ يَبُّحُ لَهُ فَهَا بِأَلْفُدُوِّ وَأَلْأُمُ

ورير مبيتنت

دُرِّی مَدِیه یاء مدیه

ياء مديه ثم همزة في آخره مع المد المتصل

و رو توقد وإبدالٍ الياء تاء مع الإخفاء

بيوت كسر الباء وريرو يسبح

رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمُ تِجِنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ﴿٣٠﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضِّلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِم بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَقَّ لَهُ حِسَابَهُ، وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ أُجِّيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمُوجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابٌ ظُلْمَتُ بُعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَمُ يَكَذْيَرِنَهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَالَهُ مِن نُودِ ١٠٠٤ ٱلَمُ تَسَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنْفَاتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَيِّ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَّعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءً يكادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصَيْرِ اللهَ

يُقَلَّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَنْ فِي ٱلْأَبْصَرِ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلَّ دَاَّبَةٍ مِّن مَّا ٓ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَزْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ﴿ اللَّهِ لَّقَدَّ أَنَزَلْنَآ ءَايَٰتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (اللهُ وَتَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَكِيدَكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٤) وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَمَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَمَا أَوْلَكُمْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَمَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَا وَإِن يَكُن لَهُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِر ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مَ وَرَسُولُهُ مِبْلُ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٍ مَ وَرَسُولُهُ مِبْلُ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيَحُكُمْ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٥٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّعِ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥٠) ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل

وري مبيننات فتح الياء

ويتقه كسر القاف وإسكان الهاء



لَّا نُقَسِمُواً طَاعَةُ مَّعَرُوفَ ثُواِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ٣٠٠

وتُولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمًا كُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطْعُوهُ تَهْ تَذُواْ وَمَا عَلَى ٱلْأَسُولِ (٥٠) وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَ تَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ح مْ وَلَيْمَكِّنَنَّ هُمُ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ خَوْفِهِمْ أَمُنَا يَعُبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي كَفَرٌ بِعُدَذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٥٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّه تُرْحَمُونَ ﴿ ٥٣ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلَّهِ وَنهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ِنكُمُّ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ وَٱلَّذِينَ لَرَبَيْلُغُواْ ٱلْخَلْمَ مِنكُرٍّ ، مَرَّرَتِّ مِن مَبِّل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ ءِ ثُلُثُ عَوْرات وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوك عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَغْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْكُ لِلَّهِ مَا لَكُمْ أَلْأَيْكَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠٠

أستُخلفُ ضم التاء وكسر اللام وإن بدأ بها مضمومة مُكْمِدِلَنَهُمُ

> إسكان الباء وتخفيف الدال

ثكث فتح الثاء

وَ إِذَا كِلَعُ ٱلْأَطَفَ لُ مِن كُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَ ثَذِنُواْ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ ﴿ أَنَّ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ كَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ بَ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَتِ بِزِينَ لِيِّ وَأَن يَسْتَعْفِفْرِ خَيْرٌ لَّهُرَ ۖ وَٱللَّهُ سَكِمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكْمِ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا رَبُونِ أُمَّهَا رِكُمْ َّوَ **بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ** أَوْ **بُيُوتِ** كُمْ أَوْ بُيُوتٍ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتٍ أَخْوَالِكُمْ خَكَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ كُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ يعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبْوُتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَ نَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِئِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ ١١)

**بِيُوتِكُمُ** كسر الباء

بيوت كسر الباء (٨ مرات)

بيوتكا كسر الباء يُؤْوَلُونُ لِلْوَيْلِ الْخَافِرُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ المُؤْمِلُ اللَّهِ اللّلْ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَثَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رِّحِيثُمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أُمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَلَّا إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِتُهُم بِمَاعَمِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرُّقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ ذَاوَلَمْ يَكُن لُّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّ



وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَ لَّا يَخْلُقُونَ شَنَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةُ وَلِانْشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا (٤) وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينِ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ ثُمُلُ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ٥ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَعَفُورًا رَّحِمًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِّ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ اللَّهُ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُأُو تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَتَبَعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ النَّالَ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ثَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَعَيِّهِ أَالْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ لَكُ مُ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ويَجْعَلُ لك ضم اللام (وإظهارها)

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (اللهِ وَإِذَا أُلُقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيّقًا مُّقَرّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا اللَّا لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتَ لَمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٠ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَاتَ عَلَىٰ رَبِّكِ وَعُدًا مَّسْتُولًا ﴿ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلُ ٧٠ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَـٰنَغِيلَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيآءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهُ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَا نَصْرًاْ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَغْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (أَنَّ)

ر مروم نحسرهم إبدال الياء نوناً

يستطيعُون إبدال التاء ياء



وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْـنَا ٱلْمَكَ بِكُةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسْـتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَإِ اللهُ يَوْمَ مَرُوْنَ ٱلْمَلَتِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ١٠٠ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـ هَبَاءَ مِّنثُورًا ﴿٣٣﴾ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِإِ خَيْرٌ ثُمْسَتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِّلَ ٱلْمُلَيِّمِكُةُ تَنزِيلًا ١٠٠٠ ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ١٦ وَنَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٧٧ يَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ بِلَا ﴿ لَا اللَّهُ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيُّ كَاكَ ٱلشَّيْطَكُنُ لِلْإِنسَكِينِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَدَرِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ﴿ ۖ وَكَذَالِكَ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَيِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلِا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً بِدَةً كَنَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللَّهِ

المَّكَ الْمُعَادِّتُ الْمُعَامِ الذال إدغام الذال في الناء

مَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَد ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ فِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٣٠ فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيبَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَاكِةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٧) وَعَادَا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونِ نُشُورًا ﴿ ثُنَّ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلِآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جِينَ يَرُوْنِ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا (١٠) أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ، هَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (١٠)

وثمود بالتنوين مع الإدغام وصلاً

ه روًا إبدال الواو همزة

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونِ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ اللَّهُ لِتَخْدِي بِهِ عَلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيهُ مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ ۗ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْذَ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِيَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَنْ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكِانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (00)



نائة قالغة

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ أَن قُلْمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَيِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُونِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا اللهِ اللهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشَ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ١٠٥٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمُينِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْكُنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٠٠٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمُرًا مُّنِيرًا (اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿١٦ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطِبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمَا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يضاعفُ ضم الفاء ويمخلُدُ دال مضمومة فيه بلاصلة

وذُرِّتُ لِنَا حدف الألف الإفراد -ويلُّقُوْن فتح الياء، وسكون اللام، نَى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ الله مَن تَأْبُ وَءَامَنَ وَعَرِ كِيُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا اللهُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَثُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧ۗ﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَ إِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّهُواْ كِرَامًا ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِ َايَاتِ رَبِّهِمْ لَمَ يَخِرُّ وَأَعَلَتُهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ ٢٧ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ٧٠) أُوْلَتِهِكَ يُجِّزُونَ المُحتَّةُ وسَلَامًا (٧٥)

ورگی، لئنېن<del>ا</del> درينې درينې درينې

> طسمر إمالة فتحة الطاء

طسَمَ اللهُ عَلْكَ ءَايِنَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللهِ لَعَلَّكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ الْ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْيَنِ مُعَلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ ۖ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنْهُ زِءُونَ ١٠ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اللَّهُ إِنَّافِ ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم ثُوَّمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱلْتَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ فَوَمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ (اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِاَيْكِنَا اللَّهِ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ اللهُ عَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ فَعَلَنُهُمَآ إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّمَآلَينَ حُكَمَا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَ ۚ وَتَلَكَ نِعَمَةٌ تَمُنُّهُ عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿٢٦﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ الله عَلَى رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ إَيْنَهُمَ أَيْنَهُمُ مُّوقِنِينَ اللهِ عَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَ أَلَا تَسْتَمَعُونَ ﴿٥٠ ۚ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّالِينَ ( ٢٠٠٠) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ (٧٧) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آلِ نَكُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَنهًا غَيْرِي لَأُجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ جِئْتُكَ بِشَى ءٍ مُّبِينِ ﴿ " فَالَ فَأْتِ بِهِ عِ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ ﴿ ١٣ ﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٣ ﴾ وَنزَع يدُهُ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرُ ۗ مُرُونِ ﴿ ٣٠ ۚ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِّنِ كَشِرِينَ أَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ بقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومٍ (٣٠) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمُ مُجَّتَمِعُونَ ﴿

اُتخذت إدغام الذال في الناء

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيلِيينَ ﴿ أَنَّ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِبِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَالَ هَمُ مُوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ النَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٥٠) فَأَلِقِي ٱلسَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (١٠) قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (٧٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰذُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ مَا إِنَّا لَهُ م لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِنَّ قَالُواْ لَاضَيِّرَّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيَنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىۤ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿ ٥٠ ۗ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَشْرِ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ اللهُ فَأَخْرَجُنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٥٠) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٠) كُذَٰلِكَ وَأُوۡرُثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ يِلَ ۗ ۚ فَأَتَٰبَعُوهُم مُّشَرِقِينَ ۖ ﴿ ۖ كَٰذَٰلِكَ وَأُورُثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ يِلَ ۖ ﴿ فَأَتَٰبَعُوهُم مُّشَرِقِينَ ۖ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْمُ ع

تَلُقَّفُ فتح اللام وتشديد القاف

ءَ أَامَنتُمُ زاد همزة استفهام



**وَعِيُّونِ** كسر العين **مُعِی** سکان الباء

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رِ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهِدِينِ اللهُ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّودِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ وَأَزْلُفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ النَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٨ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ﴿ ۖ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ ٧٧ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْ٧٧) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ الله عَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابآءَنَا كَنْالِكَ يَفْعَلُونَ الْأَنْ قَالَ أَفْرَءَيْتُم مَّاكُنْتُمْ تَعْبُدُونَ الْأَنْ أَنْتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشَفِينِ (٥) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْدِينِ اللهِ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠) رَبِّ هَبْ لِي حُكِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ (١٣)

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ ١٠﴾ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّ النَّعِيمِ (٥٠) وَاعْفِرْ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِّينَ (١٠) وَلَاتُخْزِنِي وَمَ يُبْعَثُونَ ﴿ ٨ ﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا أُلُ وَلَا بِنُونَ ﴿ ٨ ﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْب سَلِيمِ (٥٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَيُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهِ وَقِيلَ لَمُمَّأَ ثَينَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُم ﴿ أَوَ مَنْكَصِرُونَ اللهِ فَكُبْكِبُواْ فَهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١١٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۚ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ وَمَآ أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ الْ اللَّهُ النَّامِن شَافِعِينَ اللَّهُ الْمُحْرِمُونَ اللَّهُ الْمُحْرِمُونَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَانَكُقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ لَانَ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَاۤ أَسَّالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ اللَّهُ وَلَيْكُ

أُجْرِي السكان الياء مع المد المنفصل



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَدِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَكنُوحُ لَتَكُونَنَّمِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ اللَّهُ فَأُفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٨ ﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١١١) أُمُمَّ أَغْرَقْنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ (١١٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةُومَاكَانَ أَ كَثَرُهُمُمْ مُوْمِنِينَ ﴿ ١٣٠ ۗ وَإِنَّارَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُمُ ﴿ ١٣٠ كَذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَانَنَقُونَ السَّ إِنِي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ١٠٠ فَأَنَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٦١ وَمَآأَسُ عُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَوَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّالِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّالِهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَةُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّالَةُ ا وَاتَّقُواْ الَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿٣٣﴾ وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ السُّ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ وْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِيرِ ﴿ ١٣)

مُعِی إسكان الياء

أُجْرِي إسكان الياء مع المد المنفصل

وعيون

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٣﴾ فَكَذُّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣ ۗ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيثُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَتْ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّ وَمَآأَسُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (((اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (((اللهُ اللهُ عَلَىٰ رَبّ العَللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ رَبّ الْعَللهُ عَلَىٰ رَبّ الْعَللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ رَبّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ رَبّ اللهُ عَلَىٰ مَا هَا هُذَا اللهُ عَلَىٰ رَبّ اللهُ عَلَىٰ رَبّ اللهُ عَلَىٰ رَبّ اللهُ عَلَىٰ رَبّ الْعَلَمُ عَلَىٰ مَا هُذَا اللهُ عَلَىٰ رَبّ الْعَلَمُ عَلَىٰ مَا هُذَا اللهُ عَلَىٰ رَبّ الْعَلْمُ عَلَىٰ مَا هُذَا اللهُ عَلَىٰ رَبّ الْعَلْمُ عَلَىٰ مَا هُذَا اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا هُذَا اللهُ عَلَىٰ رَبّ الْعَلَمُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَمُ عَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعُلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَالِمُ عَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعُلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مِلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعُلِمُ مِنْ مِنْ عَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعِلَىٰ مَلْعُلِمُ مِنْ مِنْ عَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعَلَىٰ مَلْعُلِمْ مِنْ مَلْعُلِمُ مِنْ مِلْعُلِمُ مِنْ مَلْعُلِمْ مَلْعُلِمْ مَلْعُلِمُ مِنْ مَلْعُلِمْ مَلْعُلِمْ مَلْعُلِمْ مِنْ مَلْعُلِمْ مِنْ مِنْ مَلْعُلِمُ مِلْعُلِمْ مِلْمُ مِلْعُلِمْ مِلْعُلِمْ مِلْعُلْمُ مِلْعُلِمْ مِلْعُلْمُ مِلْمُ مِلْعُلْمُ مِلْمُ مِلْعُلْمُ مُلْعُلِمْ مِلْعُلْمُ مِلْعُلْمُعُلِمْ مِلْعُلِمْ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْعُلِمُ مِلْمُ مِلْم فِجَنَّتِ وَعُيُونِ اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَغْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ الْمَالُ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ الْأِللَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ الله ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ وَهُ ۚ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَهُ مَا أَنتَ إِلَّا بِشَكْرٌ مِتْ لَنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ ١٠٠٠ قَالَ هَانِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَاتَمسُّوهَا بِسُورَءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُخَدُّهُمُ الْعَذَابُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٥٥ وَإِنَّارِيَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥ وَإِنَّارِيَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥ وَإِنَّارَيِّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

أجرى المناه الياء المناه المناه وعيون كسر العين أجري إسكان الياء مع المد المنفصل

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِذْ قَالَ لَمُثُمِّ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ (١١١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿١٦١) فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ النَّالَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٥٠ ۗ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِ كُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُون ﴿ ١١١ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿١١٧ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿١٦٨) رَبِّ بَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ ۖ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمُّ دَمَّرْنَاٱلْآخَرِينَ الْآلِكُ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَآ فَسَآءَ مَطْرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٧٧ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُمُ مُّ وَمِنِينَ ﴿ ١٧٧ ۗ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٧٧ كُذَّبَ أَصْعَابُ لْتَتَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شَعَيْثُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿١٧٨ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٨ وَمَآ أَسْتَكُمْ عَلَيْهِ مِنُ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٨ ﴿ اللَّهِ أُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴿ أَ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨١) وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْثَوْاْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣١٠)

أجرى سكان الياء مع المد المنفصل

(V))

بِالقَسَّطَاسِ ضم القاف ضم القاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ السُّ قَالْوَاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّا مُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤُومِنِينَ ﴿ ١١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ لَلْنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله إلى الإعربيّ مُّبِينٍ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا أَبِنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ (٧٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ اللهِ كَنْدِكَ سَلَكُنْنُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (اللهُ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحُنْ مُنظُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ ﴿ أَنَّ أُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كِسْفًا السن

نزل تشديد الزاي الروح الحاء فتع الحاء فتع النون فتع النون فتع النون فتع النون

مَآ أُغۡنَىٰعَنۡهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُوبَ ﴿ ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَامِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ اللَّهِ كُرَى وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا نَكَرَّلْتَ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ وَمَايَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَا نَدَّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآلُهُ فَعُلْ إِنِّي بَرِيٓ أُءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٦ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١٧ ٱلَّذِى يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهِ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ اللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هَلُ أُنَيِّتُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ (١١٠) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ("" يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ ("") وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ ﴿ اللهُ اللهُ مَرَأَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ اللهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ اللهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١٠٠٠

طسَنَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ اللهُ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كَا يَهُوسَيَ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّي عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُ مَنُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءِ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ اللهِ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ السَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُأَ وَقَالُا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَ ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ ١٧﴾ حَتَّى إِذَا أَتَوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ، وَهُو لَا يَشْعُرُونَ (١١) فَنَبُسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَرَالِحًا تَرْضَنْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّنلِحِينَ (١) وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْكَآبِينَ ١٠٠ اللَّهُ لَأُعُذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شكدِيدًا أَوْ لَأَأَذْ بَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلُطَنِ مُبِينِ اللهِ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ ، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (")

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ وَجَدتُهَا وَقُومَ لَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ الْ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُغَرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ( اللهُ اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرِبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ ٱَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُ كَرِيمٌ ۚ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتُ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ فَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٥٠)

و و و ر **يخفون** إبدال إلتاء





بِعَ لِنُونَ إبدال التاء ياءً مَاتَكْنِ حذف الياء وصلاً ووقفاً

رعاه إمالة فتحة الراء والهمزة والالف

فَلَمَّا جَآءَ سُلَمُنَ وَالْ أَتُمدُّونَن بِمَالِ فَمَآ ءَاتِينِ عِ ٱللَّهُ خَأَرٌّ ءَاتَىٰكُم بِلُ أَنتُم بَهِدِيَّتِكُمْ لِفَرْحُونَ الآ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا لِيهُ بِحُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنَّهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَّاأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿٣٠ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ ٣٩ ۚ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وِعِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن نَرْيَدً إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرْأُمَّ أَكُفُرُّومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُّكُرُ لِمِۦۗوَمَنكَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۗ ٤٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَاعَرْشَهَا نَنظُرُ أَنْهَٰ يَكُونُ مِنَ النَّذِينَ لَا مَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا حَاءَتْ قِلَ أَهَكَذَاعَرْ شُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوٌّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ دَّهَامَاكَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ الدُّخْلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَاْقَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّنِ قَوَارِبِيرُّ قَالَتُ رَبِّ تُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا لَا يَنْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسِّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَيَرِكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتنُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٠) قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَكَرُواْ مَكِّرًا وَمَكَرُنَا مَكِرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ فَتِلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيةَ بِمَاطَلُمُوٓ إِلَّ فِي ذَلِكَ الْآيـَةُ لِّقَوْمِ يَعْلَمُونِ ﴿ أَنْ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴿ اللَّهِ الْمِنْ إِنَّا أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ٥٠٠

مُهْلَكَ فتح اللام

بيوتهم



قَدَرُنكها تخفيف الدال

﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّ رُونَ ﴿ أَن اللَّهُ مَا نَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتُهُ، قَدَّرْنَهُامِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ ٥٠ وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ طَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذريينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلنَّذِينَ ٱصْطَفَيَّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠﴾ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُورُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَكُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١٠٠ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١١) أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ أَمِّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مُشَرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَء لَكُ مُّ عُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ

لُذُّكُرُونِكَ تشديد الذال

أَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ أَءِكَثُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلَ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَا نَعَنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَا ٓ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ وَبَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ ۖ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْكِ مُبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثُرُ ٱلنَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ١٧ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كُمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِهِزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ۗ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿ ﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِيَ وَلَا شُّمِعُ الصُّمِّمُ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدِّبِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَا أَنتَ بَهُدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ تُسَمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ﴿ ١٠ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّن ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ أَنَّ وَبَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٦٥ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم إِنَايِتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بَهَاعِلُمَّا أَمَّا ذَاكُنُكُمْ تَعْمَلُونَ المَّ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمَ لَا يَنطِقُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اله وَيُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَهُ هُ دَ خرينَ ﴿٧٨﴾ وَتَرَى ٱلِحِبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَفَعَ



يعملون إبدال التاء ياءً

طسم

الحرُّ العَيْمَ رُونَ

٩

وَنُمَكِّنَ لَمُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرى فِرْعَوْنِكَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذَرُونَ اللهُ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِرِمُوسَى أَنَّ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْهَيِّرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعُونَ وَهُمْمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِينِ ﴿ ﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقُتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا آوُ نَتَّخِذَهُ, وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتَ لَكُبْدِي بِهِ - لَوْلا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَكُرُتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذْلُّكُورُ عَلَىٓ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُون الله فَرُدُدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَٱسۡـتَوَيۡ ءَانَٰيۡنَهُ حُكُمًا وَعِلۡمَا ۚ وَكَٰذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَيَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلذَا مِن شِيعَنِهِ ـ وَهَلذَا مِنْ عَدُوِّقٍ ـ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ـ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (٥٠) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ, هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ فَلَنْأَ كُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿٧ ۖ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذَي ٱسْتَنصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ،قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُّوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَهُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ﴿ ١٠ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أُقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنَّ ٱلْمَكُرُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (٠٠) فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِيني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ

الجرُّعُ الْعِشِيرُونَ

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَجِّت أَن يَهْدِينِي سَوَآهَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ وَلَمَّا وَرُدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَ يَنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاتُهُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَسَقَىٰ لَهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ١٠ فَجَاءَ تُهُ إِحْدَدُهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياآءِ قَالَتْ إنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (0) قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَنْ أَنْكُ كَلَك إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكً وَمَا أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ نِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ١٧ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِينَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٠٠٠

ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓءَاتِيكُم مِنْهَا بِحَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَهُا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَىٰ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ اللهُ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَ أَكُمَّا كُلَّا مُعَالَكُمُ فَلَمَّا رَءَاهَا فَهَا نَهُ تَزُكُأُنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسَيّ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَنِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمَافَ سِقِينَ ﴿ ٣٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ اللهِ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُنِي إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (٣٠) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمُ إِنَا يَكِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣)

ه فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِب

رعاها إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

**ٱلرَّهَ** ضم الراء

معي إسكان الياء الجنع العشرون

٩

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَمَاسَحِعْنَا بِهَنَا فِي ءَابَ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَىٰدٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنَهَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَظَّلِمُ إِلَىٰ إلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِن ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿٣ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ, فِ ٱلْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِّ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْمِلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً كِنْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَالَّةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَاكُنتَ بِعَانِبِ ٱلْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّبِهِدِينَ ﴿ ثَنَّ وَلَنكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيِّنَا وَلَكِيِّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ الْكُ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قُوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن تَاذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَىٰ أُولِم يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ الله هُوَ أَهُدُى مِنْ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهُدَى مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمُّ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَيُؤُمِنُونَ اللهِ وَإِذَا يُثَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمُسْلِمِينَ ﴿ ا أَوْلَيْكِ كُوْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ٥٠ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ ﴿ وَ قَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنْهُمْ لَمُ تُسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَحِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمِلْمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَمَآ أُوِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَـٰعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِد ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْفَهِمِ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونِ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَمَهُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُؤُلَاءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ هُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَمْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهِ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ ﴿ وَرُبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَثَّبِكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَنَّ وَهُوَ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠ وَيُونُ الْعَصِّبُونُ الْعَصِّبُونُ الْعَصِّبُونُ الْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَلَيْمُ وَالْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَصِّبُونَ الْعَصِينُ الْعَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ وَلِي عَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ وَلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قُلْ أَرَءَ يَتُمُو إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّأَةٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ٧٧) قُلْ أَرَءَ يْتُكُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ (١٧) وَمِن رَّحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمْ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَمُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَمْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِيبَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبِعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَهُوا بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَعْ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ وَلَا تَبْغِ ٱلْفُفْسِدِينَ



قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبُ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَكَ مِن قَبِلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٧ فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ -فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُودِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيلَكُمْ مَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّكِبرُونِ ﴿ ﴿ فَا فَعَسَفْنَا بهِ - وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنضُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنِ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْ لَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا أَ وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ (١٠٠) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَمُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله من جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَنَهُ مَنْ مِنْ مَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

لخسيف ضم الخاء وكسر السين وَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْتِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْتِمِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْتِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعْتِمِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمِعِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِي

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَآذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍْ قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُ كَن وَمَنْ هُو فِي ضَلَالِ مُّبينِ (٨٠) وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ الْ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنفِرِينَ ﴿ ١٨ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعُدَ إِذْ أُنْزِلَتَ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۚ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَّرُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَكُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهُ اللّ حراً للهُ الرَّحْمَزُ الرِّحِبَ الَّمْ اللَّهُ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَاسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهِ مَن كَانَ يَرْجُولُ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتَّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتَّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِ دُلِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾



يُؤَكُّو الْعَبْرُبُونَ الْعَبْرُ الْعِبْرُ الْعَبْرُ الْعِنْرُ الْعَبْرُ الْعِبْرُ الْعِبْرُ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لَلْعِلْمُ لَلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمِ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْمُ لِلْعِلْمِ لَلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمُ لِلْ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُهُ أَ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَتَّعَا حِرْبَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ ۚ وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعُهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (الله وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَلِيبُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاثُ وَهُمْ ظَلِمُونَ النَّا

تروًا إبدال إلياء تاءً

فَأَنْجِيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ (١٥) وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوَّثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ ١٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أَوْلَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّر يْعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلِقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاأَةً وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ اللهُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (٣٠)

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَكُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ في ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْحَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّنْصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَا مَنَ لَهُ, لُوطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيَّ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوْإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٧٧) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنِ ٱلْعَلَمِينَ السَّاسَةَ الْعَالَمِينَ السَّاسَةَ السَّامِينَ السَّ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ اُئْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

اُ تُحَفَّدُ لَقَّرُ إدغام الذال فج الناء

مُودَة بالتنوين مع الإهلاب وفتح النون



أُء نَّكُمُ زاد همزة استفهام

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلُهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ أَنَّ وَلَمَّا أَن جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي، بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزُنُّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَك إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَكْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهُل هَدْهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَـالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي

وَلُمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرِيٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُ

أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ

أُعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ٢٠٠٠

دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿٧٧﴾ وَعَادًا وَثِمُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ

كُم مِّن مَّسَ كِنِهِمُّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ

وَقَكْرُونِ وَفَرْعَوْنِ وَهَامَانِ ۖ وَلَقَدُ جَآءَهُم ثُمُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَيْبِقِينَ الله المُخَلِّدُ أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَي فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ ابدِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفِنَا أَوْمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتً لُوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَحَ عُ وَهُوَ ٱلْعَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَيَلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَ فِ ذَلِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ أَتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب وَأَقِيمِ ٱلصَّكَافِةُ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصَّنَعُونَ اللهُ

ٱلْبِينُوتِ کلا الله



ْ يُحَدِّلُواْ أَهْلُ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ لَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ كُمْ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحِدُ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيِنَاهُمُ ٱلْكِنَابُ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَلَوُٰلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجُحَدُ بِ اَيْدِينَاۤ إِلَّا ٱلْكَ نَفُرُونَ إِلَّا ۗ وَمَا كُنتَ نَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَابِ وَلا تَخُطُّهُ وبيمينك إِذَا لَا رَبَّابَ ٱلْمُنْطِلُون ( الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل ءَايَكَ أَيْ بَيِّنَكُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَٰدِينَآ إِلَّا ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ فَ الْوَالُولَآ أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَئِتُ مِن رَّبِهِ إِ-قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَكِ يُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرُ مُّبِيثُ ١٠٠ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّاكِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلُكُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبِينَكُمْ شَهِيدًا ۗ \_ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِيلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْمِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ ١٠٠

م أيت مالإفراد بحذف الألف الثانية

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَ لَيَأْنِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَالْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَافِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله عَبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَاعْبُدُونِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ٥٠ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ ﴿ ٥ وَكَأَيِّن مِّن دَاتَّةِ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

ر معون رجعون إبدال التاء

وَمَاهَندِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّوَ إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوْكَانُواْيَعُ لَمُونَ اللهِ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَّمَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْفَسُوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَهِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ (٧٠) وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن أُفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّب بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُوَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْكَ فِرِينَ اللَّ وَٱلَّذِينَ بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحْمَانِ الَّمْرَ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُو يَوْمَبِ ذِيفُرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞



وَعْدَ ٱللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكُنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِلُونَ ٧) أَوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُما ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآعِ رَبِّهِمُ لَكَ فِرُونَ ١٠ أُولَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا ٓ أَكُثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَلِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوَا عَن أَنَ كَذَّ بُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ ١٠٠٠ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ أَمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَ وَأُورَكَ انُواْ بِشُرَكَآيِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِلِينَفَرَّقُونِ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحِتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (اللهُ

ر معون يرجعون إبدال التاء داء الميت إسكان الياء

لِّلُعْكَلَمِينَ فتح اللام بعد

وَأَمَّاٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَٰتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأَوْلَتِمِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهُ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَوْكُذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللهِ وَمِنْ ءَايْتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونِ ١٠٠ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجَا لِّتَسَكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَانِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ ٱلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِلْعَلِمِينَ الآسُ وَمِنْ ءَايَننِهِ عَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُمْ مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايْنِهِ عِيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَى فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِتَقُوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَمِنْ ءَايَكِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِن ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ (٥٠) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ (١٠) وَهُوَ ٱلَّذِي يَبِدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثْلُ ٱلْأَعْلِي فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوالْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَّتَ لَا مِّنْ أَنفُسِكُم مِّن شُركَاء فِي اللَّهُ مِن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُركَاء فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ كُمْ كَذَٰلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَلِٱتَّبَعُٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُوآء هُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلاّ بَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّمُ وَلَكِكِنَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُنيبينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ الله



وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّدٌ عَوَّا رَبُّهُم ثُمِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُ مْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ١٣٣ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَ هُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعُلَمُونَ اللَّهُمُ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَافَهُو يَتَكَلَّمُهِمَاكَانُواْ بِدِءيشُرِكُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَّأُو إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ ثُوِّمِنُونَ ﴿ ١٧٧ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لَّيْرُيُواْ فِي أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَانْيَتُم مِّن زُكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزُقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَلُمِن شُرِكاً بِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ، وَتَعَالَى عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ ثَنَّ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم ثُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يُومُ لا مَرد لَهُ مِن ٱللَّهِ يُومَ بِنِيصَدَّعُونَ اللَّهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْ هَدُونَ الله لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِدِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَ } وَمِنْ ءَايننِهِ عَأَن يُرْسِلَ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ع وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ع وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْنَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدِقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ أَفَإِذا آصاب بهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عِلْمَ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عِلْمِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَ (الله عَانَظُر إِلَى ءَاثُور رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَوْتِهِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

أُثرِ حذف الألف الأولى والثانية

وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ يَعْدِه ِ كُكْفُرُ و ٥٠ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُذْبِينَ ﴿ أَنَّ وَمَآ أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْى عَنضَلَلَاهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤَمِنُ بِكَايَانِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم ثُكَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُكَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَأَءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ١٠٠٠ وَهُوَ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ نُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَالَّإِيمَنَ تُتُمُّ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥٠) فَيُوْمَ بِذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَـ بِن جِئْتَهُم بِاَيَةٍ كَفُرُوٓ أَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ ٥٠ كَذَلِكَ يَطَبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠ ۖ فَٱصْبِرْ إِنَّ فَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿

ضعف فتح الضاد وجها واحداً

وجهأ واحدأ

؞ٱللّه ٱلرَّحْمَٰز ٱلرِّحِيمِ الَّمْ اللَّهِ عَلَيْ عَايَنْ الْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ هُذِّي وَرَحَ لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُوْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمَّهُوقِنُونَ ﴿ ۚ أُولَيَكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِّهِمُّ وَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (٥) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا أُوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ ۚ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَّي مُسْتَكِيرًا كَأُن لَّهْ يَسْمَعْهَاكَأُنَّ فِيَ أُذُنِّيهِ وَقُرَّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٥ خَلِدِينَ فَهِ أَوْعَدُ اللهِ حَقًّا وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهِ حَلَّقَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ُلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِعُمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِهَا مِن كُلِّ دَابِّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اللهِ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلُ ٱلظُّلِلِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِينِ اللَّهُ

ويتخذه ضم الذال و مروا هزوا إبدال الواو

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن نَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيثٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ بِيَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمِّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُو لِلدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى آثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (اللهِ يَكُنِيُ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ جَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُنِّي أَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَن ٱلْمُنكُر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْم ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورِ الْأُنَّ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيك

وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَضُوٰتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ اللَّهُ

لَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْا عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنَبِ ثَمْنِيرِ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوۡكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ الْوُثْقَيُّ وَ إِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٦٥ وَمَن كَفَرَ فَلا يَحْزُنكَ كُفُرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّعُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُودِ نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ 📆 وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثُنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ۖ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلُ مُ وَٱلْبَحْرُ بِمُذَّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١١٠

المعان العين وإبدال الهاء



ر و ر تدعون إبدال الياء تاءً

لَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ ٱلْمُورَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَـتِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللهُ وَإِذَاغَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّكُلُ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَا يَجُحَدُ بِعَايَٰ لِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ ٢٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْيُوْمًا لَّايَجْزى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ عَنَ عَا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ الله إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَثُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذَّا وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرٌ السّ

الْمَرَ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ المَّا أَمْ نَقُولُوكِ أَفْتَرَكُهُ بَلَهُوَ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ اللَّهُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَ خَلْقَ أَلْإِنسَانِ مِن طِينِ اللهُ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن شُلِلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ﴿ ثُمَّ سُوَّدُهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْخِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونِ ﴿ ۚ وَقَالُوٓا أَءِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِم كَنفِرُونَ ١٠٠ ١ فَلْ يَنُوفَّاكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللهِ مَلْكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي

وَلَوْتَرَيْ إِذِالْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَاكُلُّ نَفْسِهُ دَعِهَا وَلَكِكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمُّلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاۤ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ مَا نُوِّمِنُ بِعَايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسِقَأَ لَا يَسْتُورُنَ اللهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَغُرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللللَّل



م مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ هُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ جَايَنتِ رَبِّهِ - ثُرُّ عُرضَ عَنْهَ ] إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاآبِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيّ إِسْرَتِهِ يلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بِيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ اللهُ يَهْدِهُمُ مُمَّ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّن ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِٱلْجُرُرِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ (١٨) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اللهُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱننَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونِ اللَّهِ



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا مَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهِ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزُوكِ كُمْ ٱلَّتِي تُظَيِهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ تِكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ عَ وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النِّيُّ أُولِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٌ وَأَزْوَجُهُ، أُمَّهَا مُومَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيآ إِكْمُ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنِّبِيِّ نَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا الله لِيَسْتَكُ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ يَكَأَيُّهُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰنَالِكَ ٱبْتُلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآيِفَةٌ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبُّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا ١٠٠٠

الظّنونا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

مقام فتح الميم بيوتنا

قُللِّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُدمِّرِ) ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْلِ وَ اتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٧١ ﴿ قَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١١) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوَٰفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغَوْفُ سَلَقُوكُمُ بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّه يَسِيرًا (١٠) يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبُآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنَالُوٓا إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكُرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ ١٠٠﴾ وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَيَسْلِمَا اللَّهُ

رعاً وصلاً : إمالة فتحة الراء

رءا

وقفاً :إمالة فتحة الراء والهمزة والالف

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتُهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعۡبَهُ ، وَمِنْهُم مِّن يَننظِر وَمَابدٌ لُواْ بَدِيلًا ١٣٠ لِيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قُوبِيًّا عَزِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهُرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ مَ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا أَنَّهُ اللَّهُ قُل لِأَزْوَكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا

م مبيتن قر فتح الياء



﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِن كُنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِهَا الْجُرهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْ نَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (اللهُ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ السَّتُنَّ صَالَا تَعَضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ السَّتُنَّ فَلَا تَعَضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَكُنَّ فَلَا تَعْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَكُنَّ فَلَا تَعْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (اللهُ وَقَرْنَ وَقَلْمَ مَعُلَا مَعْمُ وَقُلْمَ مَعْلَى اللهُ اللهُ وَقَلْمَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا تَبَرَّجُ وَلَا مَعْمُ وَقُلْمَ مَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى وَأَقِمْنَ فِي اللهُ اللهُ وَلَا تَبَرَّجُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى وَأَقِمْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى وَأَقِمْنَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

**بِيُوتِكُنَّ** كسر الباء

**بِوُتِكُنَّ** كسر الباء فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُورُ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَأَذْكُرْبَ مَا يُتَّلِّي فِي يُوتِكُنُّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَيْنِيٰنِ وَٱلْقَنِيْنَاتِ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلصَّدِيقَاتِ وَٱلصَّدِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِبِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

للجزء التاني فالهيش فوت

٩

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَوَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنَّعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكُيلِهِ مَّسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحَغِّفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْديه وَتَخَشَّى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَي زَيْكٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُئُ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ۖ أَزُوكِجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضَوْ إُمِنْهُنَّ وَطَرَّأُوكًا كَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَأَمْ مَنْ نَّهَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِنِ قَبَلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣﴾ ٱلَّذِيبَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَايَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَرَ، بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللَّهُ يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ إِنَّ ۗ وَسَبِّحُوهُۥ كُمُواً وَأَصِيلًا (1) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَ مِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهُ المنافئ القاني فالمغيث والمنافق

المُونَةُ وَالْمُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلِي الللللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي الللللَّمِي الللَّ

تُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونُهُ,سَلَمُّواَعَدُّ لَهُمُ أَجْرًا كَرِيمًا ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دًاوَهُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَمَلَا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤۡمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنْدُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّكِ لَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَالَانِكَ ٱلَّذِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَاةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ١٠٠٠



ترجع مي المراد الماء المراد ا

ً همزة مضمومة

بيوت كسر الباء

اللُّهُ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ٱبْنُغَيَّ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْ فَيَ أَن تَقَرَّأُ عَيْثُمُ وَلَا يَحْزَبُ وَيَرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا طِيمًا اللهُ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُ نَ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَّقِيبًا (٥٠) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىلَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحْي - مِنْكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُواْ أَزُوكِمُهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِمًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ إِنْ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ 

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنَهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُ أَنُّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَيْكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبْيِنًا ﴿ ١٠٥ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّه يَّأَيُّهُا ٱلنَّيِّ قُل لِلْأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيُّنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَكَ بهم ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا اللهُ مَّلُعُونِينَ أَيِّنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ﴿ اللَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا لِمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل



الرسولا إثبات الألف وصلاً ووقفاً لسبيلا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

يَسْ كُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذُربِكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ إِنَّ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبُرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَاءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّاكَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ﴾ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيكًا ﴿٧٠

مَدُ للَّهُ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَهُ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ لْأَخِرَةً وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ﴿ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَـرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَيَبِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريثُرُ اللهُ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْنِ أَلِيمُ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُل ثُكُمْ إِذَا مُزَّقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ

اليمر تنون كسر بدل تنوين الضم

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةٌ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّا فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَاهُ رَوَاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّرَكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَّشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِ ثُمِنِيبِ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيُنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (\* أَنْ أَنِ ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ - وَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقُ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاء مِن مَّكْرِيبُ وَتَمَيْمِلُ وَجِفَانِ كَٱلْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِكُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُو فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَنلُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن

كِمْتُفًا السين



الرّبيح ضم العاء مُسَاكِنِهِمُ فتح السين وألف بعدها وكسر الكاف

مجنزي النون ياء بدل النون وزاي مفتوحة ثم ألف

الكفور ضم الراء

كُمْ وَٱشْكُرُ وَاْ لَهُ بِلَدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَدِ خَمَّطٍ وَأَثْلِ وَشَىءٍ مِّن سِد يِنْكَهُم بِمَاكُفَرُواْوَهَلُ نُجُزِئَ إِلَّا هُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَءَ اللَّهِ طَلِهِ رَقَّ وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ لِيبِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ حَادِيثَ وَمُزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْد لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَلَاخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ اللهُ عُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ الْهُمُّ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظُهِيرِ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ, حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمَّ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهُ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا آجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (0) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَاباًلْحَقّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ (٢٦) قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينِ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَ أَعَكُلَّ بِلْ هُوَاللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِمُ ﴿ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنِذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُل لَّكُو مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينِ كُفَرُواْ لَن نُّؤَمِرِ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَان وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكِ وَلُوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبُّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ السَّ



المجرُّعُ الثَّالِينَ فَالْعِيْشِيْرُفِ

و الله الماء

قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكَبِّرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ أَنْخُنُ صِكَدَدْنَكُ عَنَ ٱلْمُدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلَكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ٣٣ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأْمُرُونَنَا آَنَ نَكُفُر بَاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادَأُ وَأَسَرُّوا النَّدَامَة لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُولً هَلْ يُجَدِّرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَتُ مِبِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَتُ مِبِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مِن نَلْا لَهُ مَا لَا لَهُ مُتَالِقًا لِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَل وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أُمُوا لَا وَأُولَادًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الْ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٣ } وَمَآ أَمُو لُكُمْ وَلِآ أَوْلِندُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُوْلَيْمِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعِمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُّفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَاينتِنَا مُعَجزِينَ أُوْلِئَيِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونِ ﴿ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لُهُۥوَمَاۤ أَنفُقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أُمُوهُوَ خَكِيرُ ٱلرَّزقينَ ﴿٣٠﴾

ابدال الياء نوناً نقول مقول إبدال الياء

وَبَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَـُٓوُلَآءٍ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ عَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَنِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا أَنتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بَيِّنَتٍ قَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا ٓ إِفْكُ ثُمُفَتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَلَدَآ إِلَّا سِخْرُ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَمَآءَالْيَنَهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللَّهُ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُولُ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّشَى ءِ شَهِيدُ ﴿ فَلَ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ الْمَا لَكُوبِ الْمَا

٩٩٥٥ ښښ درښ **د د ٩٩**٩٥

أُجْرِيّ إسكان الياء مع المد

اً لُغِيوبِ كسر الغين

وَلُوْ تُرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٥٣) وحد عِهِمِمِّنَقَبَلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِيشَكِّ مُّرِيبٍ مِٱللَّهِٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِهِ مَدُ يِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلُ ٱلْمَلَتِ كَمِّ رُسُلًا مَّتُنِي وَيُلَثُ وَرُبُكُم مِنْ بِلَهِ فِي

لُ مِّن قَبِلِكَ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكِ يْغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُوُ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أُصَّحَبُ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُهُ مَّغَفِرةٌ وَأَجْرُكُبِيرُ ٧ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ عَفْرَةً أُو فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذَهَبُ نَفْسُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مِّيَّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ الْ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطِّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنالِحُ مَرْفَعُهُ، وَٱ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَيْكَ هُوَيَنُورُ نَ ۗ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَمَا يُعَمَّرُ ؙؽُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ ٱللَّهِ يَدِ

فرعاه إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

مینت إسكان الياء

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شُرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلنَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ يَكُفُرُونَ بِشَرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللهِ اللهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِينِ ﴿ ﴿ وَلَا تَرَرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَكَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْ كَانَ ذَا قُـرْ يَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُّ لِنَفْسِدٍ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ



لظلُّ ولَا ٱلْحَرُورُ ﴿١٦﴾ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا مِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنَتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (١٠) أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ إِن مِّنْ اْمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهِ اَنَذِيرٌ اللَّهُ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكَذَّ بَٱلَّذِينَ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزَّبُرِ وَبِٱلْكِتَارِ ِ (0) ثُمَّ ٱخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ (1) أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخَرَجْنَا بِهِ - ثُمَرَتِ تُخْلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ اللَّهِ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُّ وَغَرَابِيثِ شُودٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِرَبِ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّوآبِ وَٱلْأَنْفَ مُغْتَلِفُ أَلُو ٰنُكُۥ كَذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ ۖ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِيزُعَفُورٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلا تَرْجُونَ تِجَدَرةً لَن تَكُورُ (١٠) بدَهُم مِّن فضر

أُخُدتُ إدغام الذال في الناء

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَدَيَةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَجَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّا ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْدَ لَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُ مُّقْتَصِدُ ۗ وَمِنْهُمُ سَابِقُ ۚ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضَّلُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا يُحَلُّونَا فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ ﴾ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَا لَمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلا يَمَسُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴿ إِنَّ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَجِّزِي كُلَّ كَفُورِ ﴿ إِنَّ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبُّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَا أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِٱلصُّدُورِ ﴿ ﴿ اللَّهِ السَّالُ وَلِ ﴿ اللَّ

ولُولُولُ إبدال الهمزة الأولى واواً

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِكَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنكَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُّرُهُ وَلِا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّا مَقْنَا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرِّكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَاتَيْنَهُمْ كِنْبَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْظًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنَ تَزُولًا وَلَهِن زَالَتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُنَهُمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اللَّهِ السِّيحَبَارَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّتَّ عُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنْظُرُونِ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا الْكُ أُولَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٱلْسَدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا اللَّهُ السَّمَوَةِ وَلَا فِي اللَّهُ





يس في المراقبة والمراقبة والمراقب والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة والمراقبة و

ت**نزيل م** ضم اللام

سُرُّم ضم السين (فخ الموضعين)

وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّتَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ السَّ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَّا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثْلُتَ وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْنَ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ أَن كَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا آ إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ١٠ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَن مُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ فَالْواْطَةِ رَكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْتَرِفُونِ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُو أَجْرًا وَهُم مُّهَ تَدُونَ ١٠ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأْتَخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهِ عَالِهِ اللهِ عَالِهِ عَلَيْهِ عَالِهِ عَالِهِ عَالِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلْ يُردُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ أَنَّ إِنِّتِ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠٠ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلْيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللهُ يِمَاعُفُر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله



وَ مَا أَذِ لَنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بِعَدِهِ مِن حُنِد مِّرِ . نَّامُنزلينَ ﴿ ﴿ إِنَّ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةُ وَبِحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَكِمِدُونَ حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ زءُونَ ﴿ ۚ أَلَوْمَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَّهُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣) وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣ وَءَايَةُ لِمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنَّهُ يَأْكُلُونَ ﴿ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُيُونِ (٣٠) لِيَأْكُلُوامِن ثُمَرهِ-وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُّ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ ٣٠ سُبُحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٣﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلشَّـمْسُ يَجُـرى لِمُسْتَقَرّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ وَٱلْقَمَرَقَدَّ رَنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ٣٠ ۖ لَا ٱلشَّـمْسُ بَنْبَعِي لَهَاۤ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٤٠٠

العيون كسرالين عملت حذف الهاء

وَءَايَٰةٌ لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١٠) وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِّثْلِهِ عَمَا يُرَكِّبُونَ الْأَنْ وَإِن نَشَأَنْغُرِقَهُمْ فَلاصرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَتُرْحَمُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ال وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايكتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ هُمْ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْظُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ ۚ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ المن ماينظرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ (اللهُ فَلايسَتَطِيعُونَ تَوْصِيةُ وَلاّ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهم يَنسِلُونَ (٥٠) قَالُواْ يَنُوَيْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّاهَنِدًا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنْ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٥ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُجَنِّزُونَ إِلَّا مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَا

سَكة لطينة على الألف لحفص

مَرْقَدِنَا هَنذَا بلاسکت وصلاً

إِنَّ أَصْحَنَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِمَهُونَ (٥٠) هُمُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ (٥٠) لَمُمْ فِهَا فَكِهَةُ وَلَمُ مَّايَدَّعُونَ (٧٠) سَلَكُمُ قَوْلًامِّن زَبِّ رَّحِيمٍ (٥٠) وَٱمْتَنزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَكَبَى عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ ولَكُورَ عَدُقُّ مُّبِينُ ﴿ ۖ وَأَنِ اعْبُ دُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ ﴿ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله الله الله ومَا الله ومَا كُنتُم تَكُفُرُونَ الله الله المُومَ نَغْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنهِمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ كَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَقِلُونَ الله وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لِيُسُنذِرَ مَنَ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ﴿ ٧٠﴾

مَكَانَاتِهِمَ زاد ألفاً بعد النون - على الجمع

أُوَلَمْ يَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَا فَهُمۡ لَهُا مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ اللهُ مَلِكُونَ اللهُ وَلَمُهُمْ فَهَامَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٧ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ عَالِهَةً نَصْرَهُمْ وَهُمْ هَامُمُ جُندُ تُحْضَرُونَ ٧٠٠ فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۚ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَال مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ الْمِعَالَم وَهِي رَمِيتُ قُلْ يُعْيِمَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُومِ مِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذا أَرَادَ شَيِّعا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيكُونُ ﴿ ١٠٠﴾ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

مُنْنَا

وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًّا ﴿ ۚ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ ۚ فَٱلنَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿ ۗ وَٱلصَّا اللَّهِ عَل إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوْحِدُ اللَّهُ كَرْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اللهِ إِنَّازَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَكِبِ اللَّهُ وَحِفْظًا مِّنَكُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ اللهُ لَايسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ اللهُ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ اللهُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ اللهِ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْناً إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللهُ كُلْ عَجِبْت وَيَسْخُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُرُونَ اللَّ وَإِذَا رَأُواْ عَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينُ ١٠٥ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ذُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللهِ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَّةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ اللَّهُ المُشْرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ فَأَهْدُ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَأَهْدُ

مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ بَلُ هُمُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١١٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ٧٧) قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَكُنَّ ا بَلْكُنْكُمْ قُومًا طَلِغِينَ ﴿ أَنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَغُونِ اللَّهُ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لا إِلَه إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآ إِنَّكُورُ لَذَآبِقُوا ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ اللهِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله عَبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل فَوَكِهُ وَهُم مُكُرَمُونَ النَّهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ النَّا عَلَى سُرُرِ مُنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسٍ مِّن مَعِينِ ﴿ فَ كُلِهُ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ الله فيها غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُ نَّ بَيْضٌ مَّكْنُونُ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٠ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ١٠٠

مُننا ضم الميم فرع اه إمالة فتحة لراء والهمزة والألف

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَ ۚ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا نُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ قَالَ هَلْ أَنتُ مُمُّطَّلِعُونَ ﴿ وَهُ ۖ فَأَطَّلَمَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ اللهُ عَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ اللهِ عَلَوْ لَانِعُمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَعُنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٨٥ ۚ إِلَّا مَوْلَتَنَا الْأُولَى وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَندَالْهُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ لِمِثْلِ هَنْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ اللَّ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ لزَقُومِ ﴿ ١٦ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِّلظَّا لِمِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِ ٥٠ ۚ فَإِنَّهُمُ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿١٦ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ اللهُ أُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى أَد إِنَّهُمْ ٱلْفَوْلُ ءَابَآءَ هُرْضَآ لِّينَ ﴿ إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓ ءَاثَارِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ عَثَرُأُ لَأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَمِ الله وَلَقَدُ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعُمَ بُونَ ١٠٠ وَبَعَيْنَكُ وَأَهْلُهُ,مِنَ

60000 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (5) 14 (6) 14 (6) 14 (6) 14 (7) 14 (7) 14 (8) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14 (9) 14

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧﴾ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿٧﴾ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٧ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ أُمُّمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ١١٠ ١ فَوَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَا بُرَهِيمَ اللهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ١٥ أَبِفَكًا عَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٨) فَمَا ظَنُّكُو بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٧) فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (١٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللهِ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللهِ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهِ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ اللهُ قَالَأَتَعَبُدُونَ مَانَحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالُواْ أَبْنُواْ لَهُ. بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ أَنَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ عَلَمْ مَعَهُ السَّعْمَ فَكُامِ حَلِيمِ اللهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْمَ قَالَ يَبُنَى إِنَّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَيِكَ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلْمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ النَّا

**يَكُبُنِيَ** كسر الياء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ الآلَ وَنَكَدِّينَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ النَّا قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّونِيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَ هَذَا لَمُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ اللَّهِ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْنَا اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَيَشَرِّنَكُ بِإِسْحَقَ بَيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَدَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكَنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ الْأَالُ وَنَعَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ اللهُ وَءَالْيَنَاهُمَاٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَامُ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ الله إِنَّاكَ لَاكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنَ إِنَّاكُ إِنَّهُمَامِنَ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ مَرَّبُكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ ﴿ اللَّهُ الْخَالِمِينَ

الله ضم الهاء رب كمر ضم الباء

رر ه ورب ضم الباء

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ ١٢٧ ۚ إِلَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٢٨) وَتُركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ سَلَمُ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَعَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿١٣٤ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكْبِرِينَ الْ اللهُ وَمُرَّينَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُولَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا لَّهِ أَلْكَ لَّهُ فَعِلُونَ ﴿ الْمَالُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٣٠) إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ (١٠٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (اللهُ فَالْنَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُومُلِيمُ اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهُ لَلْبُتُ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ ﴿ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ الْ اللهِ وَأَنْكُ نَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَّى مِا ثَاقِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ ﴿ فَالسَّتَفْتِهِ مُ أَلِرَبِكَ ٱلْمِنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ اللَّهِ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٠٠٠ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١١٠٥ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّذِاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ ا



**نُذِّكُرُونَ** تشديد الذال

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ (١٥٤) أَفَلَا لَذَكُّرُونَ (١٠٥٠) أَمْ لَكُمْ سُلَطَانُ مُّبينُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهِ كَنْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْأُنَّ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأُونَ إِلَّا عِبَادَاً لللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ النَّا ۖ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ النا مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿١٦٠ ۚ إِلَّا مَنْ هُوصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿١٣ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوْنَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ اللهِ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ اللهِ لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٦٥ فَكُفُرُواْ بِهِ عَنْسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٧٠٠ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ ١٧١ وَإِنَّا جُندَنا لَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ السَّ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ السَّ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٥) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٧ وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿٨٧ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٧﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠٠ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ

## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِي صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكُرِ اللَّ بَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عَزَّةٍ وَشِقَاقِ اللَّ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۗ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُم أَوَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أَجَعَلُ أَلْاَ لِهَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُورِ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءُ يُرَادُ اللهِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلَآ إِلَّا ٱخْلِلَتُ ﴿ اللَّهُ الْمُعْنَا عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ المَوعِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْلُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلَيْرَتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ (١٠) جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُ زُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ اللَّا كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوْلَادِ ﴿ اللَّهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكُةً أُوْلَيْهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهُ إِللَّ إِلَّاكُمُّ إِلَّاكُمُّ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللهِ وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللَّهِ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِّل لَّنَاقِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ

وَلِي إسكان الياء



ٱصۡبرۡ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوُدِدَ ذَاٱلۡأَيۡدِۤ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ (٧)ۗ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهُ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ (١٠) وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءِٱلصِّرَطِ ٣٤ إِنَّ هَذَآ أَخِيلُهُ, تِسَعُّ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ السَّ قَالَ لَقَدْظُلَمُكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَنْفي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَّهُۥ وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اللهُ اللهُ وَهُو لَا اللهُ وَاللهِ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسْنَ مَعَابِ (0) يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (اللهُ

وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ ﴿ أَمْ نَجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبَّرُوا عَاينيهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الله الله المُعْرَضُ عَلَيْهِ بِأَلْعَشِيّ ٱلصَّا فِنَاتُ ٱلْجِيادُ الله فَعَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللَّهُ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السَّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ عَكَمُ اللَّهِ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبَّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ (٣) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ اللَّ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَعَوَّاصِ ﴿٣٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿٣٨ هَذَا عَطَآؤُنا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَ ﴾ كَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ النَّ وَٱذْكُرْعَبْدَنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبِ وَعَذَابِ اللَّ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلْنَا مُغْتَسَلُ الرِّدُ وَسَرَابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَوَهَبْنَا لَكُ وَأَهْلَكُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَ اللهُ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْتًا فَأُصْرِب بِهِ عَوْلًا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ لَنَّ وَأَذَكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ أَنْ إِنَّا آَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ((١٠) هَاذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ الْأَنَّ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُونُ ٥٠ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ١٠٠٠ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ ٥٠ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَهِ ﴾ إِنَّ هَنَا لَرَزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ وَهِ ﴾ هَنَذَّا وَإِتَ لِلطَّعِينَ لَشَرَّ مَنَابِ الْ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيِثْسَلُلِهَادُ اللهِ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَغَسَّاقٌ ﴿ ٧٥ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأَزُورَجُ ﴿ ٥٥ اَفَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُورَجُ ﴿ ٥٥ اَفَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُورَجُ ﴿ ١٥٥ اللَّهُ مِن سَكُلِهِ مَأْزُورَجُ الْمُ هَنذَا فَوْجٌ مُّقْنَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْ بَلِّ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبَلْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ اللَّ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ

٩٥٥٥ نښين نښن<del>ې ا</del> نښ<del>ې ا</del>

وغساق تخفيف السين

لِي سكان الياء

وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ اللَّ الَّخَذَنَّهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّا ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرَّكُومَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ ﴿ ١٠٠ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (١٦) قُلْهُونَبَوُّ ا عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ النَّهُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ الله إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ الله إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَوْ السَّوِّيثُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مِن جِيدِينَ ﴿٧﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيٍّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ وَ كَالَ أَنَا خَيْرُ مِنَا أَخَلَقُنَّ عَمِنَ اللَّهِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ اللهُ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَى يَوْمِ اللهِ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ﴿ أَ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ أَهُ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٨)

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ الْ اللَّهُ قُلْ مَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ لَكُ كَلِفِينَ (٥) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ ﴿٧) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَحِينِ ﴿٨٠) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّجُمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ۚ أَلَا يلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوَٰ لِكَ آءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَاذِبُ كَفَّارُ ﴿ اللَّهُ أَرَادَ أَلَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّا صَطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَدُهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الْ خَلَقَ)ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَادِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَالِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ الْ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَلِحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٠ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُر وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنِّبُّ ثُكُم بِمَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيضِلَ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ ( أَ أُمَّنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَرَجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ قُ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةُ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ أَنْ



قُل إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُغَلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ ويني اللهُ الْعُبُدُ وأَمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن دُونِهِ عَلَيْهِ اللهُ اللل قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ ٱلَّا ذَلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ لَهُ مُمِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِم مُ ظُلَلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللهُ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ أَ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشَّرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ٱحْسَنَهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُوعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُخْلِفًا ٱلْوَنْهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١)

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَّبِهِۦْ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ السَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ أَفَمَن يَنَّقى بِوَجُهِدِ عِسُوٓ عَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنَّمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشَعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ وَلَقَدْ ضَرِّ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ٧٧ قُرْءَانَا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ نَّ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَغَنَّصِمُونَ اللَّ



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ إِكَافٍ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٌّ أَلِيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ \* أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ وَقُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَتُوكَ لُلُمُتُوكِلُونَ اللَّهُ قُلُ يَنْفَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ إِنِّي عَنِمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ

مكانككم زاد ألفاً بعد النون - على

إِنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِ بُوكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ نَنْفَكُّرُونِ اللَّهِ أَمِ اتَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أُوَلَوُ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّذُهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿ إِنَّ أَقُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنَدَوْاْ بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

وَبَدَا لَمُنْمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَامَسَ أَلِإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٠) ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّمْ قِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَالَّهِ عُوا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسُرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ﴿ وَا



أَوْ تَقُولُ لَوْ أَرَبُ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ لِكِي قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ السَّ وَبَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّينَ ﴿ ﴿ وَيُنجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَشُهُمُ الشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴿ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأَمُّرُونِي أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرِكَ ٱلشَّكرينَ ﴿ أَنَّ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ ع وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٧٧)

يِمَفَازَاتِهِمُ زاد ألفاً بعد الزاي – على الجمع

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ بِي وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِاْتَ عَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله و وُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَّ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُما آلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنَكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًاْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ (٧) قِيلَ ٱدُخُلُوٓ أَ أَبُوَابَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفِيتُسَمُّوْي ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَنُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُكُمْ فِأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿٧٧﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَبَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآمٌ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿٧٠﴾





فَأَحَدْتُهُمُ

رَبَّنَا وَأَدْخِلَّهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّاتِ يُوْمَبِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ إِنَّ الْمُؤْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنَا آَمَتَّنا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيِيَّنَا ٱثْنَايْنِ فَٱعْتَرَفَّنا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُم وَإِن يُشَرَكُ بِهِ - تُوَوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ اللَّهُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ اللَّهِ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يُوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴿ اللَّهِ عَمْ مَمْ بَنرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ

ٱلْيَوْمَ تُحِنَىٰكُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ إِنَّ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّهِ السُّدُورُ اللَّهِ السَّاعُ الصَّدُورُ اللهِ وَاللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ الْا يَقَضُونَ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلُهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيمٍ مُرْسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ. قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلُطُنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَلْحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



يظهر فتح الياء والهاء ألفساد ضم الدال

وَقَالَ فِرْعَوْتُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلُيَدُعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ ۚ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسۡرِفُ كُذَّابُ ۗ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعُدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعِبَادِ السَّ وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمُ ٱلنَّنَادِ ﴿ اللَّ يَوْمُ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ٣٣﴾

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ يِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ إِنَّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُّرْتَابُ اللهِ بعَيْرِ سُلطَن فَي عَلَيْ اللهِ بعَيْرِ سُلطَن أَتَىٰهُم اللَّهِ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ اللَّهُ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَاذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلْ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ أَتَّبِعُونِ أَهُدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٠) يَقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ الْآُنَ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَيَّ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ الْ

المروزة التربيخ والمشرون

فَأَطَّلِعُ

يُدُ خَلُونَ ضم الياء



وَيَنْقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي ٱلنَّارِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوُّةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِالْعِبَادِ لَا اللهُ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَبِوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا اللَّهُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينِ ٱسْتَكَبْرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّار (الله عَالَ الَّذِينَ السَّتَكَبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللّ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ( اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَيَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهِ

أد خلوا فعل أمر بهمزة وصل وضم الخاء. ويبدأ بها بهمزة مضمومة

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَوُا ٱلۡكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ فَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَبُ اللّٰ هُدُى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَا فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغُفِر لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَر اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهُ إِنَّكُ، هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ۚ كَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحِ أَءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿

سَيُّدُ خَلُونَ ضم الياء وفتح الخاء

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّارَبُ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَـٰتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَنَّا ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنَكِنَّ أَكَثَرُ النَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوٍّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللهِ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بَايِنتِ ٱللَّهِ يَجِحُدُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاةَ بنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ الْعَكُمِينَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُؤْلِكُ اللَّهِ مُثَالًا اللَّهِ مُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١)



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنَوَقَّى مِن قَبَلَّ وَلِنَبَلُغُوٓا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُعْمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ وَرُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لَا ثُمُّ أَيُّنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ٣٧ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدَعُواْمِن قَبْلُ شَيَّا كَذَلِك يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ وَالكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٥٧ الْدُخُلُواْ أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا فَبِئُس مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

شِيُّوخًا كسد الشين

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك بِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللهِ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِهِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١٠) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْتَهُرْءُونَ ﴿ مُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَاقَالُوْاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِـ مُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بِأَسْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ١٠٠٠

هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِهِ مِ اللهُ مِنَ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ اللهُ كِنَابُ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ﴿ ۚ فَلَ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرُّ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ فَأَسۡ تَقِيمُوۤ أَ إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَنفِرُونَ ٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجُرُّ غَيْرُمَ مَنُونِ ﴿ ﴿ ﴿ قُلَ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ مَ أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (١) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِنَرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوْرَتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّالسَّوَيِّ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَثْتِيا طَوْعًا أَوْكُرْهَا قَالَتَا أَنْيِنا طَآبِعِينَ اللهِ

إمالة فتحة



فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُم صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُ لُمِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفهم أَلَّا تَعَبُّدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَثُّنَا لَأَنزَلَ مَلَهَ كَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ اللهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِايتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ الله وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُؤنِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزِعُونَ ﴿ أَنَّ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بَرِيَّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمُ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ \* وَقَيَّضُ نَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغَلِمُونَ ﴿ أَنَ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ فَالِكَ جَزَآهُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِعَايَلِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحُتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠٠



أَرُنَا سكان الراء

إِنَّ ٱلَّذِينَ ۖ قَالُواْ رَبُّ اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ تَعَافُواْ وَلِا تَحَازُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ أَنَّ نَعَنْ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشَتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنَ ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّبَةُ أَ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدَوْةٌ كَأَنَّهُ, وَلَيُّ حَمِيثُ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ (٣٠) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَاسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمّ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ ٣٧﴾ فَإِنِ ٱسۡ تَكۡبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنــَدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ. بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ١٠٠١ (٢٠)



وَمِنْ ءَايَكِيهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَرَٰتَ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ. لَكِئَبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ اللَّ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجِمَيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنَهُ ۗ وَاعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْمِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ( اللهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأُخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ أَءُومَنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

المجموعة ال



تمرت بحذف الألف - على الإفراد

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (٧٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَّحِيصِ اللهُ لَايسَتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ اللهِ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندَهُ لِلْحُسَنَيُّ فَلَنُنَبِّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ مِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَريض (٥٠) قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُم بهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهم ءَاينتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ أَلَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطُ اللهَ

الله كُذَالِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ كَا تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُ يَتَفَطَّ وَٱلْمَلَيْكُةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ و كَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَرَبِيَّا لِنُّنذِ رَأْمٌ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَا اَوْنُنذِرَ يَوْمُ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيدُفَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۗ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءَ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيَ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَ ۚ وَمَا ٱخْنَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْ هِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ أَنِيبُ

مر الله فتحة

ينفطرن نون ساكنة بدل التاء وطاء مكسورة

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللَّهِ مَثْلِهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٍّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيدِكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ فِٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَهُدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلۡكِكَبَ مِنْ بَعۡدِهِمۡ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ اللهُ فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَلْبَعْ أَهُوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمَّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (0)



وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱللَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئنَبِ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهُ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَأَّةُ وَهُوَ ٱلْقَوَى الْعَزِيرُ (١١) مَن كَاتَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيب اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمٌّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتُّ لَهُم مَّايشَآءُونَ عِندَرَبِّهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ

هر . نور يد . سكان الهاء

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّشُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ قُل لَّا أَسْتُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، فَهَا حُسَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (1) وَهُوالَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ السَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ اللَّهُ الرَّزْقَ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ, بِعِبَادِهِ عَ خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ ١٧ ﴾ وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَينشُرُ رَحْمَتُهُ. وَهُو ٱلْوَلِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَاينِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللهِ وَمَا أَصْنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا

يفُع أُون إبدال التاء ياءً



كسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ

وَمِنْءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعَلَيهِ ﴿ ٣٠ ۚ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عِإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ الله الله يُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعَفُ عَنَكِثِيرِ الله وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَدِدُونَ فِي ءَاينلِنَامَا لَهُمُ مِن مِّعِيصٍ (٣) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوكُّلُونَ اللهُ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٧٧ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ ٢ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّهِ وَجَزَّوُّا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنْكَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْكِ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَسَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيّ مِن بَعْدِهِ - وَتَرَى الظَّلِلمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ اللهُ عَلَّم اللهُ عَنْ سَبِيلِ

وَتَرَكِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُعَقِيمِ اللهِ وَمَاكَات لَهُم مِّن أَوْلِيآ عَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل (اللهُ أَسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمُ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمُ مِّن نَّكِيرِ ١٧٤) فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّم وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِنَّكُ أُ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ١٠٠ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ، عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآءُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ ١٠٠٠



وَكَنَالِكَأَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًامِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَاٱلْكِئْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِيبِهِ ـ مَن نَشَآ ا مُونِ عِبَادِنَاْ وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلاَّ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ وَاللَّهِ مَا فِي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمٰ الرَّحِيهِ وَالْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ الْاعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلَيُّ حَكِيمٌ اللهُ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ اللهِ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيِّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ ٧) فَأَهْلَكُنَا أَشَدّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوّلِين اللهِ وَلَينِ سَأَلُنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ دًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿

إمالة فتحة

كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّةً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (0) أَمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَوَمَن يُنَشَّوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ١٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُمِّنَ شَهَدَ أَثُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهِ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًأ

مرم جرءًا ضم الزاي

ينشوًا فتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين مع الإخفاء

إِنَّا وَجَدُنَآ ءَاجَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُتَدُونَ ٣٠٠

كِتَنَبًا مِّن قَبِلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ بَلُ قَالُوٓا الْوَا





قَلُ بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام

لِبِيُّوتِهِمَّ كسر الباء **وَلِبِيُوتِهِمْ** كسر الباء

جاَء انا زاد ألفاً بعد الهمزة - على التثنية - مْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ ﴿ ﴿ وَرُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ نَتَقِينَ اللهِ اللهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ نِنْفَيِّضُ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ،قَرِينُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ٧٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمَتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ۖ أَفَأَنتَ تُسُمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهُدِىٱلْمُمْيَوَمَنكَاتَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ 📆 فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْ نُرِيَّكُ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لُّكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ كَا ۚ وَسَّكُلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدُأَرُسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ كَامَّا جَآءَهُم بِعَا يَلِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ ٢٠٠٠)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذَنَهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَا عَهَدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَ تَدُونَ ﴿ فَكُمَّا كُشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَاثُ تَجَرَى مِن تَعَيِّنَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمُ أَنَّا خَيْرُ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِ يُنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَن فَلُولًا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَب أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمُلَتِهِكُةُ مُقَتَرِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْفَمَنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠٠ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْبَيَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا مَأْلِهَتُنَا خَيْرًا أَمْ هُوْمًا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ الله وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَكَيْكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ الله

أسكورة فتح السين وزاد ألفأ بعدها



وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونَ هَٰذَاصِرَطُّ نُسْتَقِيمُ اللَّهِ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ ۚ إِنَّهُ, لَكُمُ عَدُقٌ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعُبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ الله عَلَيْ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٧ كُونُكُ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِنا كَانُوا مُسْلِمِينَ (١١) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونِ اللَّهِ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيُثُ وَأَسَرُ فَهَا خَالِدُونَ ﴿ ۚ وَيِلْكَ ٱلْجَانَةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (٧٧) لَكُرُ فِيهَا فَكِكَهَدُّ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٧)

ينعِبادِي إثبات الياء مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً

**دَّشَتُهِی** حذف الهاء من آخره

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ۗ كَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٥٧) وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُٱلظَّلِمِينَ (٧٧) وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكِّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكُثُونَ ٧٧) لَقَدّ جِتْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّهِ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوْلُهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ (١٠) سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٨٥ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّهَاءَ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٦) وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ عَيْرَبِّ إِنَّ هَـٰ وَلَآءٍ قَوْمٌ اللَّهِ لَّا يُؤْمِنُونَ الْ اللهِ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ

اللهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَدَرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ٣ فِيهَايُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ٤ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ إِنَّهُ، هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاًّ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُميثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَلَا هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْبَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ أَلِيكُ ﴿ اللَّهُ رَبِّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهِ أَنَّى لَكُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَ هُمُ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهِ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَجْنُونٌ اللَّ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنكَقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ

إمالة فتحة

و**عِيُّونِ** کسر العین

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ اللَّهِ وَإِنِّي عُذْتُ برَبِّي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ اللَّهِ وَإِن لَّهُ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْزَلُونِ اللَّهُ فَدَعَا رَبُّهُوَأَنَّ هَا وُلاَّءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ اللهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ اللَّهِ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّ إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ اللَّهَ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٧ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْكَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْمِرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيكتِ مَا فِيهِ بَكَتُوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُاءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَمْ إِنا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَ الْمُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَاٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اللهُ مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ السَّ

تَغُلِی إبدال الياء

وَعِيُونِ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ أَبُومَ لَا يُغْنَى مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَثِيدِ ﴿ كَالْمُهُل يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠) ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا مَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ١٠ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (٥٠) يَلْبَسُونَ مِن شَندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ (٥٠) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ﴿ اللهِ اللهُ عَوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥) فَضُلًا مِن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ اللَّهِ اللَّهُم مُرْتَقِبُونَ الله

اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآينتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَاينتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ فَاخْنِكَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّيْكِجِ ءَايَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ - يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرٍ ﴿ كَا يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْيَسْمَعُهَ أَفَبُشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنتِنَا شَيَّا ٱتَّغَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّهِ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغُنِّي عَنْهُم مَّا كُسُبُواْ شَيَّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُم ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْغُواْ مِن فَضَّلِهِ } وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَكَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهُ

إمالة فتحة

تُوْمِنُونَ إبدال الياء تاءً

هُزُوًا إبدال الواو همزة

اليم تنوين كسر بدل تنوين الضم



قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمُا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ إِدَّهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِي إِسْرَةِ مِل ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّن ٱلطَّيبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ أَلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ أَلْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ أَلْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ أَلْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ أَلَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَّبِعُ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَكَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَلَمُ عَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَعْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ١١٠ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

سواءً" تنوين ضم بدل تنوين الفتح

تَدُّكُرُونَ تشديد الذال

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَحَذَ إِلَهُهُ وَهُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيانَمُوتُ وَنَعْيَا وَمَا مُلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُوابِ ابَابِا آإِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَا لَلَّهُ يُحَيِّيكُو ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢) وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرَىٰكُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِئِبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ١٠ هَاذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَاهُرَ تَكُنَّ ءَاينتي تُتُلِّي عَلَيْكُم وَفَاسْتَكْبَرَتُم وَكُنتُم قَوْمًا تُجُرِمِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّاظَنَا وَمَا نَعَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣)

المخذيم المخذيم ادغام الذال فإلناء

هروگا هروگا إبدال الواو همزة

> و<del>(ال</del>ه) ۲۶:زبا بن بنا ۱۰، ۱ ۱۹، ۱

مالة فتحة الحاء والألف

وَبَدَاهُمُ مَا يَعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُو كَ ﴿٣٣ۗ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴿ اللهُ إِلَّا كُمُ إِلَّا كُمُ التَّخَذَيْمُ عَاينتِ اللهِ هُزُوا وَغَرَّتُكُورُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (٣) فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ السَّ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ سُوْزُة الْمُحْقَافِيْ ا مِلْكُولُولُوكُمُ لِللَّهِ الرَّحْمُ لِلْ الرِّحْدِهِ حم اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِئبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزبِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهُ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ ثُمَسَمَّى وَٱلَّذِينَ

حم الكَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحُقِ وَأَجَلِ مُسَعَّى وَالَّذِينَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحُقِ وَأَجَلِ مُسَعَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا نَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرَء يَتُم مَّا نَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّهُ أَلْ أَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَكُ فِي السَّمَواتِ دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرَكُ فِي السَّمَواتِ اللهِ أَرُونِ اللهِ أَرُونِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن صَدِقِينَ اللهِ مَن اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَوْمِ اللهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَعْرِ اللهِ مَن لَا يَعْرِ اللهِ مَن اللهِ مَن دُعَايِهِمْ غَلُولُونَ اللهِ مَن لَا يَعْرِ اللهِ مَن دُعَايِهِمْ غَلُولُونَ اللهِ مَن دُعَايِهِمْ غَلُولُونَ اللهِ اللهِ مَن دُعَايِهِمْ غَلُولُونَ اللهُ اللهِ مَن دُعَايِهِمْ غَلُولُونَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

المباغ والتيابر والغشرون

٩

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ 👣 وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَاا سِحْرُمُّبِينُ ﴿ ﴾ أَمَ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُدُه فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَي بِهِ عَسَهِيذًا بِيَنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُورِ إِنْ أَنِّيعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَاۤ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللَّهِ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَامَنَ وَأُسْتَكُبَرُثُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْدِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِدِء فَسَيَقُولُونَ هَنَا ٓ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبَلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَاخَوۡفُ عَلَيْهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٣٠٠ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

ينقبل إيدال النون ياء مضمومة أحسن ضم النون

وينجاوز إبدال النون ياء مضمومة

أُفِّ حذف التنوين وكسر الفاء

لُهُ، وَفَصَالُهُ. ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبِلَغَ زَّبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتَى اللَّهُ عَبْثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ نَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعِيلُواْ وَنَنَجَاوِزُعَن سَيِّئَ إِنَّهُمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللهِ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمْاً أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَنِذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٧٣﴾ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوَقِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجِّزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ <u>۪</u> ۚ رَضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِكَاكُنُهُمْ نَفَسُقُونَ ﴿ بِمَاكُنْتُمُ تَسْتَكُبُرُونَ فِي ٱلَّهِ



﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوۤ إَلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهِ قَالُوٓ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبِلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنِّي آرَيكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهُمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِيرُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَائُرُهُمْ وَلَا أَفْءَدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجُحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُ ونَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَهۡلَكۡنَا مَاحَوۡلَكُم مِنَ ٱلۡقُرَىٰ وَصَرَّفۡنَا ٱلۡآيَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانًا ءَالِمَ مُّ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٢٠٠٠ المجرع كالتيابئ والغشيرون

٩

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَكَمَّا قُضِيَ وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ (١٠) قَالُواْ يَكَقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيم اللهُ وَءَامِنُواْ بِهِ عَلَا لَهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَنْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ (٣) وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَاءُ أُوْلَيْهِ كَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣٠) أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَيُّ بِلَيَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ آ ۖ وَنَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّار أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنا قَالَ فَنُوفُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِن اللَّهِ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَكُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَكسِقُونَ اللَّهُ

SOMENED SOMENE

## مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزَ ٱلرِّحِيَمِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهُمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ اللَّهُ الْكَافِرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ ﴿ ۚ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتَٰخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَبَّاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآ الْحَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بِعَضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُلِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ اللَّهُ وَلَدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ لَ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقَدَا مَكُورُ ٧٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم اللهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآأَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ﴿ أَفَاهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُنْفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلِي لَهُمْ اللَّهُ

قَائِلُوا فتح القاف وألف بعدها وفتح التاء



المجرع التي الرف الغيث فوت

١٤٠٤ مُحِرَّةً مُحِرَّةً لِمَا

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَ رَرُّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّهِ وَكَأَيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي ٱشَدُّقُوَّةً مِّن قَرْيَظِكَ ٱلَّتِي أَخْرِجَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ اللهُ أَفْنَ كَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن زَيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَدُ سُوءَ عَمَالِهِ وَأَنْبَعُواْ أَهُواَءَهُمُ اللهُ مَّتُلُلُ الْمَتَدَة ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِّن لَّبَنِ لَمْ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ، وَأَنْهُلُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّربِينَ وَأَنْهُلُ مِّنْ عَسَلِمُّ صَفَى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كَمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُو اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىَ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيَيِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوۤ أَهْوَآ هُو اللَّهِ وَالَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ اللهِ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلَّ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ اللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبكُمْ وَمَثُولِكُمْ اللَّهُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُ رُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله الله عَدُّ وَقُولٌ مَّعْ رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْثُرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصِكُرهُمْ ﴿ اللَّهِ الْفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ٤٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكُنِفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٨) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

أُسْرَارَهُمْ

رُضُوانهُ، ضم الراء وَلَيَبْلُونَكُمْ إبدال النون الأولى ياءً

> يعاً إبدال النون باءً

ويبلوا النون

اُلسِّ لُمِر کسر السین

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَنْنَاكُهُم فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ (٣) وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبُّلُوا أَخْبَارَكُورُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدُى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَلَهُمْ (٣٠) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُورُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ فَكُمْ اللَّهُ فَكُمْ اللَّهُ فَكُ تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهُ السَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّا إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَنَاكُمْ اللَّهُ هَا أَنتُمْ هَا وَكُوْرَةٍ تُدْعَوْنَ لِكُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُم اللهِ



عَلَيْدِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمْ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ وَمَنْ أَوْفِي بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيْقُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلِ ظَنَ نَتُم أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُوْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ عَفَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفرينَ سَعِيرًا ﴿ ١٠ ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَبِعُذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكُعُدِّ اللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا اللهُ سَكَفُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلُّهُ جَنَّاتِ تَجَرَّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَاكُ وَمَن يَتُوَلِّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ١ ﴿ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُومِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَّا قَرِيبًا ١١٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ أُوكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانْصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِسُ نَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣٠٠



وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللَّهُ مُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْمَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآَّ مُّوْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُ مِمَّعَرَّهُ إِنَّا يُعَيْرِ عِلْمِ لِّيُدُّخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓ أَأَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١٠) لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٧٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١٠)

سُيْنَ فُولِهُ بِحَرَابٌ اللَّهُ اللَّ

مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَعَهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرِ السُّجُوذَ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثْلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَفَازَرَهُ وَفَا شَتَغَلَظَ فَاسْتَوى فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَفَازَرَهُ وَفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ عَلَى شُوقِهِ عَيْعَ جُبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَلَى شُوقِهِ عَيْمُ وَاعْمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْ اللَّهُ الْحَلِيمُ اللَّهُ الْحَلَقِ مِنْ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْمَثَوِلِ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْاللَّهُ الْمَثَلِكُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْاللَّهُ الْعَمْلِكُ اللَّهُ الْعَمْ الْمَثَوْلُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا الْاللَّهُ الْعَمْلِكُ الْمِثْلِكُ اللَّهُ الْمَثَالِيمُ الْمُ الْعُلِيمُ الْمِثْولِ وَعَمِلُوا الصَّلِكَ اللَّهُ الْمُثَولُ وَعَمِلُوا الصَّلِكُ الْمُثَالِيمُ الْمِثْلِكُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُثَولُ وَعَمِلُوا الصَّلِكُ الْمَثَلِكُ اللَّهُ الْمُثَالِكُولِ الْمَثَلِكُ الْمُثَلِكُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَيْمُ الْمُنْ الْمُعْفِرَةُ وَالْمُلِكِ الْمُنْ الْمُتَوالِ الْمُنْفِيلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْفِرَةُ وَالْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْفِرَةُ وَالْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْفِرَةُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْفِرَةُ وَالْمُعُمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُمِّ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْفِرَةُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُع



بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ



المبرع كالييابر والغشرون

٩

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَ رَّحِيكُ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمۡ لَعَنِيُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرٌ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوُلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ أَ وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَعَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُواتُ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُوا بِالْأَلْقَنبُ بِنُسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ

وگگی نین نیزن درن ۱۹

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظِّنِّ إِنَّهُ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعَثُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمُ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَ إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَ كُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيل ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ (اللهُ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللهَ بدينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَل اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ مَا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

قَ ۚ وَٱلۡقُرُءَ انِ ٱلۡمَجِيدِ ۚ ﴿ ۚ كَالَّا عَجُواۤ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِ رُرُمِّنَهُ فَقَالَ ٱلْكَنفُرُونَ هَنَا شَيْءٌ عَجِيبٌ اللهُ أَء ذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَاباً ذَالِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهِ قَدْعَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيْظُ ٤ أَبُلُ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّريجٍ (٥) أَفَالَمْ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالِهَا مِن فُرُوجِ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْفَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْابَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧٤ بَتْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ اللَّهِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبَكِّرًكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ اللَّ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَمَّاطَلُمٌ نَضِيدٌ اللَّهِ رِّزْقَا لِلْغِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ كَذَٰبَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ﴿ اللَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونَ لُوطِ إِنَّ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ اللهُمْ فِينَا بِأَلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلْ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ

متنا ضم الميم

يُفِيَّا لِأَن السِّابُ وَالْعِنْدِيْنِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ ۗ وَنَحُنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١) إِذْ يَلَقَ لَالْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَعِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ اللهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ مَذَا مَالَدَيُّ عَتِيذًا (٣) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمُ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ (١٠) مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبِ (١٠) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَفَأُلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّذِيدِ (١٦) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَغَنْصِمُواْلَدَّيَّ وَقَدُ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّو لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (أَنَّ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ السَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ِذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ الْاللَّهُ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ اللَّ



يَقُولُ إبدال النون ياء المجرع كاليجيا بئرة الغيثيرفون

٩

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِهُلُ مِن تَحِيصِ ﴿ آ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ اللَّهِ فَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ الْ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَكُرُ ٱلشُّجُودِ ( أَن وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهَ إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نُعْي، وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ الْمُوْمِ تَسَقَّقُ ۖ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ لَ اللَّ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّرٌ فِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ( اللهُ اللهُ عَلَيْهم بِجَبَّارٍ فَذَكَّ كُرُ فِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرِّحِهِ وَٱلذَّارِينِتِ ذَرْوَا ﴿ فَٱلْحَكِمِلَتِ وِقْرًا ﴿ فَٱلْجَنْرِينَتِ يُسْرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّا أَقُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وإِنَّ ٱلِيِّينَ لَوْقِعُ ﴿

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْلَلِفِ ﴿ ۚ يُؤَفُّكُ عَنْدُمَنَ أُفِكَ ﴿ فَيْلَا لَخَرَّصُونَ ﴿ أَلَّذِينَهُمْ فِيغَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَفُونَ ال يَسْ عُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّا خُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ الْاللَّهُ وَاللَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِمَا مَهُ جَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٠) وَفِي آمُورِلِهِمْ حَتُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحُرُومِ (١٠) وَفِي ٱلْأَرْضِ النَّكُ لِلْمُوقِنِينَ ١٠٠ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ۚ أَفَلا تُبْصِرُونَ ١١ وَفِي ٱلسَّمَآ وِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِثْلُ مَآ أَتَّكُمْ نَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ (0) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ و فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (اللهُ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الْ٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَالْواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَرُوهُ بِغُكِمِ عَلِيمِ الْأَكُا فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

**وُعِيُونٍ** کسر العين

مِّتُلُ ضم اللام



 ال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ (٣) قَالُوٓ أَإِنَّا آزُسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ المَّاكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ المَّا اللَّهُ المَّالَ المُعْدَانَا فِهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَحَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ ٣ كَنِ مُركِنِهِ - وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ مِحَنُونُ ۗ ﴿ ٣ كَا فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْمَحِ وَهُو مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ الْعَقِيمَ (اللهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالْرَمِيمِ (اللهُ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ النَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ (0) وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿ أَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ كُا وَأُلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرُ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥)

نُذُّكُرُونَ

للبن عُولات النَّعُ وَالْعَشْرُونَ

المُعَوِّدُ الطِّوْرِزِ

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ مَحَنُونٌ المُن أَتُواصُواْبِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طُاغُونَ اللهِ فَنُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِملُومِ ١٤٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ فَا مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ بِسْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَلِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلطُّورِ اللَّ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللَّ فِيرَقِّ مَنْشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللَّهُ وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِٱلْمُسَجُورِ ١ إِنَّ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوْقِعٌ ٧٠ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ١٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهُ فَوَيْلُ يُوْمِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَدِّبُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعَالَّكُ لِبُونَ

أَفَي حَرُّ هَلَاَاً أَمَّ أَنتُمْ لَا نُبُصِرُونَ ١٠٠٠ ٱصَلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ١٧١ فَكِهِينَ بِمَآ ءَانَاهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمَّ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ عَالِمَا كُنتُدْ تَغْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّضَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا هُم بِحُورِ عِينِ ( ) وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِاكْسَبَ رَهِينُ ال وَأَمَدُ دَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِتَايَشُنْهُونَ اللَّ يَنْنَزَعُونَ فِهَاكَأْسًا لَّا لَغَوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٣٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ ا لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونٌ مَّكَنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ ٥ قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١٠) فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبِرُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَا رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَزَبَصُ بِهِ ـ رَيِّبَ ٱلْمَنُونِ اللَّهِ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرَى ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ

لُولُوُّ إبدال الهمزة الأولى واواً ساكنة مدية أُمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلُمُهُم بِهَٰذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُۥ بَلِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٣٣ فَلْيَأْتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِهِ عِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهِ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٣٠) أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مَا مُمْ خَزَايَنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ لَمُمُّ سُلَّا يُسْتَعِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ (١) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (١) أَمْ تَسْعُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا يُشْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومٌ ﴿ إِنَّ ۖ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ إِنَّ يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّعًا وَلَاهُمَّ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمُ لَايْعُلَمُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَكَ ٱلنَّجُومِ ﴿ اللَّا

المُصيطِرُونَ وجه واحد فقط بالصاد

وَٱلنَّجِيرِ إِذَا هَوَىٰ 🕚 مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ 🕠 وَمَايَنِطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ﴿ ۚ عَلَّمَهُ مِشَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ﴿ ذُومِزَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١٠ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ أَثُمَّ دَنَافَلَدَكَى ١٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَوْحَىٰۤ إِلِّي عَبْدِهِۦ مَاۤ أَوْحَىٰ ﴿ اللَّهِ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى إِنَّ أَفَتُمُرُونَهُ عَلَى مَايْرَى إِنَّ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣) عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ ١٠٠ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١٠٠ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ ١٠ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ ٧ ۖ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيْ ﴿ اللَّهِ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ اللَّهِ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ ۚ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ ۚ يَلِكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ١٠٠ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّيِّهِمُ ٱلْمُدَىٰ اللهِ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ اللهِ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ١٠٠٠ ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَنُهُمْ شَيُّنًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٓ ﴿٣﴾

رأى إمالة فتحة راء والهمز والالف

رعاه أمالة فتحة الراء والهمزة والألف

رأى

إمالة فتحة الراء والهمزة والألف



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيۡكِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ وَمَا لَكُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئًا ( الله الله عَن مَن تَولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ مُرد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَى اللهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسِّنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَهُ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ٱتَّفَيّ اللَّهُ أَفَرَءَ بِنَ ٱلَّذِي تَولَّكُ اللَّهِ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى المَّا أَعِندُهُ وَعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو بَرَيْ اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى اللهُ اللَّالْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُمَّ يُجْزَنٰهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ المَا وَأَنَّدُهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِن اللَّهِ وَأَنَّدُهُ هُوَأَمَاتَ وَلَحْيَا الْكَا









عِيُونًا

وَنَيِّتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسَمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْنَضَرُّ ﴿ اللَّهُ فَنَادُوْا صَاحِبَهُ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرُ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْفِظِرِ (١) وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ اللهُ نِعْمَةُ مِّنْ عِندِنَا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿ وَ اللَّهُ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُواْ بِٱلنُّذُرِ اللُّ وَلَقَدُ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٧٣ كُولَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُ ۗ ﴿ ٢٨ ﴾ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ كُذَّ بُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّهُمُ ٱخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدٍ ﴿ اللهُ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةُ فِ ٱلزُّيْرِ النَّ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعُ مُّنكَصِرٌ النَّ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ( اللَّهُ عَلِي ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مُسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدرِ ﴿ ١٠)





اللولو ابدال الهمزة الأولى واوا ساكنة مدية وجهان: وجهان: الشين وهو الشين وهو المقدم المنتاكة

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَزْ بَيْنِ ﴿٧١﴾ فَبَأَيّ ءَا لَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبانِ مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَنَا كَيْنَهُ مَا بَرْزَخُ ۖ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ كَا فَبِأَيَّ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠) يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّؤَلُؤُواَ لَمَرْجَاتُ (١٠) فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىم كَ فَيِأَيَّءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠ كُلُمَنْ عَلَيْمَ افَانِ (٢٠ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيّ ءَالآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله عَمَا اللهُ مَن فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ (١٠) فِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُٱلثَّقَلَانِ (٣) فَبِأَيّ ءَالْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَين ﴿ وَ عَلَيْ مَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ مُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ اللَّهِ مَالِكَةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۚ ۚ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ٧٣ فَيِأْيَ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠ فَيُوْمَ بِذِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ عَ إِنْسُ وَلَاجَانٌ اللهِ فَإِلَى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠)

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَبَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ هَذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجُرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ اللهُ فَيِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (0) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِجَنَّنَانِ (1) فَبَأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (اللهُ ذَوَاتَا أَفَنَانِ (١٠) فَيِأَيَّ ءَالآءِ رَيِّكُمَا أَتُكَذِّبَانِ (١٠) فِيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (اللهُ فِأَيّ ءَالَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٥) فِهمَامِن كُلّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ الْ٥٠ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَثْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ (00) فَيِأْيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ فَهُ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ عَلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٧٧) كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزْآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّا وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ الله فَيأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَإِلَّةِ مَتِكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِلَّةِ مَتِكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللهُ فيهما عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ﴿ إِنَّ فَهِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ ۚ إِلَا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنَّهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ أَنَّ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهُ وَكَثِرِ طَيْرِ مِّمَا يَشْتَهُونَ (١١) وَحُوزُ عِينٌ (١١) كَأَمْثَ لِٱللَّؤَلُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٦) جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لايسَمَعُونَ فِهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ ﴾ فِي سِدْرِ مَّغَضُودٍ ﴿ أَوَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ أَوْظِلِّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ اللهُ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنْوُعَةِ (٣٣) وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ (٣) إِنَّا أَشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً (٣٠) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ اللهِ عُرُبًا أَتَرَابًا ﴿ إِنَّ لِأَضْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَمِّنَ الْمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَثُلَّةُ مُينَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيمٍ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ الْفَا وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوَءَابَأَوْنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَلَ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ الْأَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١٠٠٠

اللُّولُوِ إبدال الهمزة الأدل واواً

> **عُرُبًا** إسكان الراء

مُتنا ضم الميم

ثُمُّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلضَّآ لَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ۚ ۚ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومِ ﴿ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ٣٠ فَشَارِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ٥٠ فَشَارِيُونَ شُرْبَ ٱلْجِيعِ (00) هَذَا نُزُلُكُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (0) نَحَنُ خَلَقَىٰكُمْ فَلَوَلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ ١٠ اللهِ المُعَالَمُ مَا تُمْنُونَ ﴿ ١٥ ٤ اللهُ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (٥٠) نَعَنُ قَدَّرُ فَابَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٠٠) عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُو ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَلَن عُونَهُ وَأَمْ فَعَنُ ٱلزَّارِعُونَ اللَّهِ لَقُ لَكُ الْوَفْتَ أَوُ لَكُ الْحَعَلْنَ لُهُ حُطَكَمًا فَظَلْتُمُ تَفَكُّهُونَ ١٠٠ إِنَّالَمُغْرَمُونَ ١٦ بَلْ نَعَنُ مَعْرُومُونَ ٧ أَفَرَءَ يَتُمُو الْمَاءَ النَّذِي تَشَرَبُونَ ﴿ ١٠ ٤ مَا أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ الله المُورَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ الله عَالَمَ أَنشُمْ أَنشُ شَجْرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿٧٦﴾ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرةً وَمَتَعَالِلْمُقُوينَ اللهُ فَسَيِّحَ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهُ ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ الْقَسَمُ لُو تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

> أُعِنَّا زاد همزة استفهام



إِنَّهُۥلَقُرُءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ فَكِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ اللَّهِ لَلْيَمَشُـهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ ۚ كَا تَبْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ ۚ أَفَهَ إِذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ١١٠ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ١١٠ فَلُولَا إِذَابَلَغَتِ ٱلْحُلُقُومُ ﴿٣﴾ وَأَنتُدّ حِينَيِذِ نَنظُرُونَ ﴿١٠ وَنَحُنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَانْبُصِرُونَ ١٩٥٠ فَلُولَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (١) تَرْجِعُونَهَآ إِنكُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ١٠ فَأَمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرُوْحُ وَرُيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ ﴿ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَلِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَامُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١١٠ وَأَمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّا لِينَ ﴿ ثَنَّ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيدٍ ﴿ ثَا ۚ وَتَصْلِيلُهُ بَحِيدٍ اللهُ إِنَّ هَلَا الْمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ اللَّهِ فَسَبِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْجِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ۖ ﴾ هُوَٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِمُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ مَا مِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُ كَبِيرٌ اللهُ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخُذُمِيثَاقًا كُرُ إِن كُنْهُم مُّ وُمِنِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجُكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورَ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِكَ أَوْلِيَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَا تَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ. لَهُ. وَلَهُ ۥ أَجْرٌ كُرِيمٌ ۗ ١١٠

**لْرَوُّفُ** حذف الواو

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَلِيهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّتُ تَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَايِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَائِ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بِلَي وَلَكِكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُ كُمْ وَتَربَّضُتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ السُّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمَّ وَكِثِيرٌ مِّنَّهُمْ فَسِقُونَ اللَّهِ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصِّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُّ كُرِيمُ اللَّهُ



**نُزَّلُ** تشدید الزاي

المُصدِّقِينَ تخفيف الصاد

و**ٱلْمُصَ**لِّقَاتِ تخفیف الصاد

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوْلَيْهِكَ هُمُٱلصِّيدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَاينينا أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَيدِمِ (١١) ٱعْلَمُوا أَنَما ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمَّوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كُمثل غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّار نَبَانُهُ أُمُّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ ١٠٠٠ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن نَّبُراً هَا إِنَّ ذَالِك عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَنَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْتَالِ فَخُورِ ﴿ اللهِ اللَّهِ مِنْ مَنْفُونَ وَمَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

و رُضُونُ ضم الراء

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَدَ وَٱلْمِيزَابَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنْهُم مُّهُتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (١٠) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتُرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيَّنَا بِعِيسَى ﴾ أَبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلَّإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَلَا لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠) لِتَكَلَّا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

رُضُونِ ضع الداء

## (بَنْوَرَةُ لِكِهُ كَارِدَبُ)



قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُحَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظْلِهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآيِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَاتِهِم ﴿ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَامِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَالِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينَا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْناً ءَايَتِ بِيِّنَتْ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَعُهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَ أَحْصَىٰ أُللَّهُ وَنَسُوهُ وَأَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيِّنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ فِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِمِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلِّونَهُ أَفَيلُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بٱلْبر وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

اَنشِزُواْ فَانشِزُواْ وجهان: ۱. کسر الشین، وهو القدم

يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَحَيَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوكَ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِ اللهُ ءَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمْ صَدَقَتَّ فَإِذَ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ حَبِيرُ إِمَا تَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُم وَلا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً إِلَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يعْمَلُونَ (١٠) أَتَّخَذُوا أَيُمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلسَّخَوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَكِيكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهَ عَزِيزٌ اللَّهَ عَزِيزٌ



يُؤِكُونُ اللَّهُ المُنشِرُ فِنَ

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابِآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَكِيكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ مُ اللَّهُ ٱلرِّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ هُوَٱلَّذِي ٱخْرِجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيكِرهمُ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرِ مَا ظَلَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ اللهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّهِ اللَّهُ المُحَالَةَ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بيوتهم كسر الباء

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ الْ مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ (٥) وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرُى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرْنِي وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَآءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيْ كَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

و**رُضُوانًا** ضم الراء

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُل ٱلْكِئْبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (اللهُ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَين نَّصَرُوهُمْ لَنُوَلِّي ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ إِنَّ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُّحَصَّنَةِ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمُ شَدِيدٌ تَحَسَّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ كَمْثَلُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ كَمْثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفُرٌ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓ مُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ اللهَ



ر و رفون الواو حذف الواو المنورة التافرة والعيشرون

المُولِّ الْحِيثِينَ عَلَيْهِ الْحِيثِينَ عَلَيْهِ الْحِيثِينِ عَلِيقِينَ الْعِيلِينِ عَلَيْهِ الْحِيثِينِ عَلَيْهِ الْحِيثِينِ عَلِيقِينَّ عَلَيْهِ الْعِيلِينِ عَلَيْهِ الْعِيلِيقِينِ عَلَيْهِ الْعِيلِينِ عَلَيْهِ الْعِيلِي عَلَيْهِ الْعِيلِي عَلَيْهِ الْعِيلِيقِيقِينِ عَلَيْهِ ال

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِهَا وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَييرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيَك هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهِ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ أَن لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ (١١) هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَّةِ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ النَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ السَّ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَقَدَ كَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادَا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَاءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ السَّإِيلِ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداآءً وَيَبْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمْ أَيُدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ ۚ ۚ إِلَىٰ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوَلَٰذُكُمْ ۗ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبِيَنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْ كَرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَارَبِّنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْغَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥



لَقَدْكَانَلَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَيِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيثٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ لَا يَنْهَا كُمْرُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهَا كُمْ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهُ رُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلِّمُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَثُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّالِّ لَاهُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَللَّهُ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِّنْ أَزُورَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مَوْمِنُونَ اللهِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَقْنُلُن بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ ، بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ كَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْأَخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ المَّوْرُةُ (لَصِّنَا ثُلِي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِكِمِ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُ عَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل كُبُرَ مَقْتًا عِندَائلَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُو كَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَارِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنْقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمَّ فَلَمَّا زَاغُوٓ اللَّهُ أَنَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥ بعًدى فتع الياء

مُتِمُّرٌ الضم بتنوين الضم مع الإدغام وصلاً

بر مر نوره، فتح الراء وضم الهاء

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكِبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْرَمُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحُرُ مُّبِينُ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كرة ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَبِالْمُدُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَى بِجِكَرَةٍ نُنجِيكُمُ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ (اللهُ نُوَّمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَجُنَهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنكُنتُمْ لَعَكُونَ الله يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَثُدُخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيثُ وَبَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَامَنَت ظَآبِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَبِهِ يلَ وَكَفَرَت ظَآ بِفَأَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ السَّ



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَإِذَا قُصِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ الله وَ إِذَا رَأُواْ يَحِكُرُهُ أَوْلَمُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآيِماً قُلْ مَا عِندَا للَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱليِّجَرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ الله والمالة المالة الم ﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ لِوَ ٱلرِّحِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَأَلِنَّهُ يَثَّمُ دُإِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَندِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱتَّخَذُوٓ أَ أَيْمَنْهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوجِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٧٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً يُحْسَبُونَ كُلَّ



صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُو فَأَخَذَرُهُمْ قَتْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُو الْعَدُونَ الْ

وَ إِذَا قِيلَ هُمُ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لُوِّواْ رُءُوسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَّآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكُنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ثُلُّهِكُمُ أَمُوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْمِنَمَّا رَزَقَنكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخُرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَريبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَأَن مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلَن اللَّهُ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ

يعملون إبدال إلتاء

## يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّوَّمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهِ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُ وِنَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَلَوْ يَأْتِكُو نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل رُسُلُهُم بِٱلْبِينَتِ فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ لَ كَا رَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا أَن لَن يُبَعِثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ ثُمَّ لَنُنَبُّونَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَثُدِّخِلَّهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْلِهَ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرُ ٱلْعَظِيمُ اللّ

للبن عُولِثًا فِي وَلِعَشِيرُونَ

٩

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِتِنَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَا ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَ أَوَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُكُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَٰهُ إِلَّا هُوْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا أَمْوَ لُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرًا لِّا نَفُسِكُمُ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَّوْلَيَهِ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفَهُ لَكُمُّ وَيَغْفِرُ لَكُمٌّ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيكُ إِنَّ عَنِامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ

**بيُورِّتِ بِهِنَّ** كسر الباء

> مبينتر مبينتر فتح الياء

بَلِغُ بتنوین الضه أُمرَهُو فتح الراء وضم الهاء

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ. مَخْرَجًا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمِّرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِعِي بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَتَٰةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِعِي لَمْ يَحِضَنَّ وَأُولَكُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ رُمِنَّ أُمِّرِهِ لِيُسْرُّكُ إِنَّ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلْيَكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

ٱشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُّوهُنَّ لِنُصَيّ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللَّهِ إِلَيْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْنُفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرَا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً الْفَاتَقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ مُبِيِّنَاتٍ مَا مُكِنَّاتُ اللَّهِ مُبِيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَآ أَبِدُ أَقَدُ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ ورزْقًا ﴿١١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

المُكراً ضم الكاف

مريكنكتِ منع الياء



يَّأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمُ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَعَى مَرْضَاتَ حِيمٌ اللهُ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُورَ تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ (٢) وَإِذْ أُسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ عُ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ. وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَّآ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣ ) إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّ أَوَ إِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ الْ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَرْوَحًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّوْمِنَاتٍ قَلِئَاتٍ تَلِبَّاتٍ عَلِدَاتٍ سَيِّحَاتٍ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ﴿ إِنَّا يُمَّا لَّذِينَ ءَامِنُواْ قُوۤاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕥 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانُعَنَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَ

وجبريل فتح الجيم والراء وهمزة مكسورة بدل الياء

ي و نصوحًا ضم النون

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةُ نَ**صُوحً**ا أَن يُكُفِّرَ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبَيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا تُعِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَأَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّكُمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوْجٍ وَأَمْرَأَتَ لُولِّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 🖑 وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوۡ ﴿ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنَّى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَمُرْبَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰينَ اللَّهُ

وكتبهء كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً



وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمُ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ عَلِيكُ عَلِيكُ الرَّاكُ الصَّدُورِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ النَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ NOVASY MONOVASY MONOV ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمَشُواْ فِي مَنَاكِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٧) وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ اللَّهُ أُولَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُوْ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ كُ أُمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُو إِنْ أُمْسَكَ رِزْقَهُ مُبَلِّكُ جُواْفِ عُتُوّ وَنُفُورِ اللهُ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِ الْهَدَيَ أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١٠) قُلْهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قِلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ٢٣ ۖ قُلُهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ ﴾ وَبَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَاٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

معى إسكان الياء مع المد المنفصل



ب والمَّلُولِم النون في النواو

الله إِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ ءَايَكُنَا قَالَ

حَلَّافِ مَّهِينِ أَنَّ هُمَّازِ مَّشَّاءَ بِنَمِيمِ اللَّامَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

اللهُ عُتُلَبَعُدُ ذَالِكَ زَنِيمِ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

سَنَسِمُهُ,عَلَى ٱلْخُرْطُومِ (١٠) إِنَا بَلُونَهُرُكُمَا بَلُونَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ١ ﴾ وَلا يَسْتَثْنُونَ ﴿ ١ ﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِن زَّبِّكَ وَهُمْ نَايِهُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبَحَتْ كَأَلْصَرِيمِ ﴿ أَنَّ فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ ﴿ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنْهُمْ صَرِمِينَ اللَّهِ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ اللَّا أَن لَا يَدْخُلُنَهَاٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ إِن الْمِعْدُ وَأَعَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ (٥٠) فَلَمَا رَأُوْهَا قَالُوٓ أَ إِنَّا لَضَآ أَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُمُ أَلُو أَقُل حَرُومُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أُوسَكُمُ مُ أَلُو أَقُل لَّكُولُولَا تُسَيِّحُونَ (١٠) قَالُواْسُبَحَنَ رَبِّنَا إِنَاكُنَا ظَلِمِينَ (١٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهِ قَالُواْ يُوتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ اللَّهُ عَسَى رَبُنَا أَن يُبِدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْتَمِعُ لَا أَنْسَلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللَّهِ كَالْمُونَ اللَّهُ كَيْفَ تَحَكَّمُونَ اللَّهُ المُ لَكُورِكِنَنَكُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٧٣ ۚ إِنَّ لَكُورَ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٧٣ أَمْ لَكُورَ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ ﴿ ٢ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا ۗ فَلْمَأْتُواْ بِشُرَكَآ جِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهُ

عَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ عَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ جَهٰذَا ٱلْحَدِيثُ سَنَسْتَدُرجُهُم مِنْ حَيْد لَا يَعْلَمُونَ الْنَاكُ وَأَمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُّ الْنَاكُ أَمْ نَسَئُلُهُمْ أَجُرًا فَهُم مِّن مَّغْرِهِ مُّثْقَلُونَ ﴿ ۚ ۚ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْثِ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ الْأَ فَأَصْبِرْ لِلْكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكُظُومٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن رَّبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (0) وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهُ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَنَقُولُونَ إِنَّهُ مُ لَمَجْنُونٌ ﴿ ٥٠ ﴾ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِّلْعَاكِمِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ ٱلْمَا قَةُ ﴿ ١ ﴾ مَاٱلْمَاقَةُ ﴿ ٢ ﴾ وَمَا أَذُرَىكَ مَاٱلْمَاقَةُ ﴿ ٣ ﴾ كُذَّبِتَ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ كَا فَأَمَا تُمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ﴿ فَأَهُلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيةٍ السَّخَرَهَ اعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةِ ٧٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكةٍ ١١٥

أدريك إمالة فتحة الراء والألف

قَبْلَهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ أَا فَعَصُواْ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ ۚ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيةِ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُرُ نَذَكِرَةُ وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيدٌ ١١) فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةٌ ُونِحِدَةٌ ﴿٣﴾ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿١٠) فَيُوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآةُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةٌ اللهُ وَٱلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهِا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَٰئِيةٌ ٧٧) وَمَيذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ ١٧) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ - فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ ﴿ إِنَّ إِنَّى ظَنَتُ أَنِّ مُكَتَّ حِسَابِيَةُ (اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (١١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٣ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسَلَفْتُمُ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْنَى لَمْ أُوتَ كِنْبِيهُ (0) وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (0) يَلْيُتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ (٧٧) مَٱأُغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿ ٢٠ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيهُ ﴿ ٢٠ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ ٣٠ مُرَّالُجُ حِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ ٢٣﴾ إِنَّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين (٣٠)



فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنْهُنَا حَمِيمٌ (٥٠) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (٢٠) لَا يَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴿ ٣٧ ۚ فَلَا أَقْسِمُ بِمَانَبُصِرُونَ ﴿ ٣٨ ۗ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ﴿ ٣٠ ۗ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ﴿ اللَّهِ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴿ ا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّالَ**ذَكُرُونَ لَئ**َ لَمْزِيلُّ مِّن زَبِّ ٱلْعَالِمِينَ لَئَ الْوَلُو لْقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلاَّ قَاوِيلِ ( وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَّا قَاوِيلِ ( وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَّا فَعَلَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَّمُ الْقَطَّعْنَا مِنْهُٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّ فَمَامِنكُمْ مِّنْ أَحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّا هُولَنَذُكُرُهُ ۗ لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّالَنَعُلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلَحَسَرَةً عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَ أَوْ إِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ أَنَّ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمٰزَ ٱلرِّحِيمِ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ﴿ لَا لِلَّكَيْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ۗ ۚ لَى مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ (٣) تَعَرُّجُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَٱلرُُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مُخَسِّينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ۚ ۚ فَأَصْبِرْ صَبْرَاجَعِيلًا ﴿ وَ إِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ,بَعِيدًا ۚ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ۚ كَالُّهُ لِ ﴾ وَتَكُونُ ٱلجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْعُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۞

نَذَّكُرُونَ

يَوَدُّ ٱلْمُجْرُمُ لَوُ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِمَ تِهِ ۦ وَأَخِيهِ ﴿ اللَّهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُؤْمِيهِ ﴿ اللَّهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ بِهِ ﴿ اللَّهِ كَالَّإِ أَنَّهَا لَظَى ﴿ ١٠ ۚ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ﴿ ١٠ ۖ تَدْعُواْ مَنْأَذَبرُ وَتُولِّلُ اللَّهُ وَجَمَعَ فَأُوعَى اللَّهِ فِي إِنَّا لَإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا الله إذامسةُ الشَّرُّ جَزُوعًا اللَّهِ إِذَامَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُصلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَى صَلاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَالَّذِينَ فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا أَمْوَ لِمِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ سُ اللَّهَ آبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ (٢٠) وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ﴿٧٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ( ١٠٠ ) وَٱلَّذِينَ هُرِّ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ( ١٠٠ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوكِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَمَنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكِمِ مَ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَٱلَّذِينَهُم بِشَهَكَ بِمِمْ قَايِمُونَ الله وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَا بِهِمْ يُحَافِظُونَ ٤٣) أُوْلَيِّكَ فِي جَنَّنتٍ مُّكُرِّمُونَ (٥٥) فَمَالِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ اللهِ عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ اللَّهُ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ٣٠ كَلَّآ إَنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعُ

نزًاعةً تنوين ضم



بِشْهَادَ تِهِمُ حذف الألف الثانية

فَلآ أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمَعَرْبِ إِنَّا لَقَلْدِرُونَ ﴿ إِنَّا كَانَ أَبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُومَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يُومَ يُغُرُّجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ سِرَاعًا كَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ الله خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا مُوعَدُونَ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰوَ ٱلرِّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَأْنَأَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٧) يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَنُوَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُم تَعْلَمُونَ كَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قُومِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ فَاللَّمْ يَرَدُهُمْ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَٰبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٠٠٠ ثُمَّ إِنِّي أَعَلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

نصب فتح النون وإسكان

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوا لِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُورْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُورُ أَنْهَ لَوَا ١٠٠ مَّا لَكُورُ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٠٠ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا السال المُرْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا اللهُ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ اللَّهِ لِلسَّلَكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ مَرْدُهُ مَالْهُ،وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْمَكُرًاكُبَّارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِّمَّا خَطِيَّكُنهُمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا اللهُ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارَا (٧٧) رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بِيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا

بيتي إسكان اليا



وونه، کسر الهمزة (جميع المواضع)

وعنهم وعنهم كسر الهمزة

وَرُخَاً كسر الهمزة (جميع المواضع)



**وَإِنَّا** كسر الهمزة

> راسم وونه، سر الهمزة

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْ أُرْشَدُ الْكُ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٠) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا (١٠) لِّنَفْنِنَاهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسَلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ الْحَدَّالِ فَا فَلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلارَسَدًا اللَّ قُلْ إِنِّي لَن يُحِيرِني مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا (1) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ عَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ لَهُ رَسَارَ جَهَنَّكُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ مَا يُحَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا اللهِ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ وَأَحَدًا السَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءِعَدُدُا ١٠٠٠

وألله ألرجمنز الرجيم يَّتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۚ ۚ وَٱلْتِلَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ نَصْفَهُۥ أَوانقُص مِنْهُ قَلِيلًا الله الله عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا الله السَّالِقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَا ٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٨ زَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلَهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ يُوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شُهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١٦ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ إِنَّ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ مَا لَا إِنَّ هَاذِهِ ء تَذْكِرَةً فَكُن شَآءً ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ

**رُبِّ** کسر الباء 

اللَّهُ إِنَّا رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثَى ٱلَّيْلِ وَنِصَفَهُ، وَثُلُثُهُ، وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّكَلَ وَٱلنَّهَارَّعَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَيْنِكُونَ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَّاوَمَا نُقَيِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَا وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمٰزِ ٱلرِّحِهِمِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۚ لَ قُرْفَأَنِذِرُ لَ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ ۚ ۚ وَثِيابِكَ فَطَهِّرُ لَا وَٱلرُّحْزَ فَأَهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ۞ وَلرَبِّكَ فَأَصْبَر ٧٧ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ اللَّهِ فَذَالِكَ يَوْمَ لِذِيوَمٌ عَسِيرٌ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَنفرينَ غَيْرُيسِيرِ اللهُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَالًا مَّمْدُودَا (١١) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٧) وَمَهَّدتُّ لَهُ، تَمْهِيدًا (١٤) ثُمُّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿ ١٠ كُلَّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَتِنَا عَنِيدًا ﴿ ١١ ﴾ سَأَرُهِ قُهُ. صَعُودًا ﴿ ١٧)

**واُلرِّجْزَ** کسر الراء أدريك المالة فتحة الداء والألف

ى وَيَسَرُ اللَّهُ أَذْبَرُ وَأُسْتَكْبُرُ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرُ ۗ الله عَذَا إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَر (٥٠) سَأْصُلِيهِ سَقَرَ (١٠) وَمَا أَدُرَيك مَاسَقُرُ ﴿٧٦﴾ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ ٢٨ ﴾ لُوَاحَةٌ لِلْبَشِر ﴿ ٢٦ ﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ اللهُ وَمَاجَعَلُنَآ أَصَحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْهِكُةُ وَمَاجَعَلُنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا ۗ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوجِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر (١٦) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿ ٢٦ } وَٱلْتِلِ إِذْ أَذْبَرُ ﴿ ٣٣ } وَٱلصَّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿ ٢٠ } إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٣٠) نَذِيرَا لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَن شَآءَ مِنكُو أَن يَنقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ ٢٦ ﴾ إِلَّا أَصْحَبُ ٱلْيَهِينِ ﴿ ٢٦ ﴾ في جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ نَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ مَاسَلَكَ كُرْ فِي سَقَرَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ الْآنُ وَلَوْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ الْأَنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ينَ (٥٤) وَكُنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (١٤) حَتَّىٰ أَنَكْنَا ٱلْيَقِينُ (٧٤)

إذا دبر فتح الدال وزاد ألفاً بعدها وحذف همزة أدبر ثم فتح الدال







بلا سکت وادغام النور في الراء مر

أُمني إبدال الياء تاءً

سكسك تنوين الفتح مع الإدغام وصلاً عَيْنَايَشْرَبُ بِمَاعِبَادُ أُللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ اللهُ يُوفُونَ بِأَلنَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَمَتِيمًا وَأَسِيرًا ١٠ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِنَّ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِئِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُرَابِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُ بِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا الله وَيُطَافُ عَلَيْم، عَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأُكُوابِكَانَتْ فَوَارِيرُا ﴿ ١٥ ﴾ قَوَارِيرِاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقُدِيرًا ﴿ ١٦ ﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿٧ۗ) عَيْنَافِهَا تُسُمَّىٰ سَلْسَ الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ يُخْلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُولُوا مَنْثُورًا الله وإذاراً أيت ثم رايت نعِيماً ومُلكًا كَلِيرًا السلامَ مَيْ عَلِيمُهُمْ ثِيَابُ سُنكُسٍ رُوَ إِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (١٠) إِنَّا هَٰذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا (١٠) إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٣﴾ فَأَصْبِرَلِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَاتُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ١٠٠٠ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِي

تنوين الفتح مع الإخفاءوصلاً **قواريرً** تنوين الفتح مع الإدغام

لولؤًا إبدال الهمزة الأولى واوأ ساكنة



خضر تنوین کسر بدل تنوین الضم

وَمِنَ ٱلْيُلِ فَأَسْجُ<mark>دُ لَهُ, وَسَبّحُهُ لَيْلًا طويلًا</mark> هَتَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمۡ يَوْمَا ثَفِيلًا ﴿٧﴾ تَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا آئسرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا آَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ٣ إِنَّ هَاذِهِ عَنَذُكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ٣ وَمَاتَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا السَّ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عَوَّالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًا (٣) مِٱللَّهِٱلرَّحْمَزَ ٱلرِّحِهِمِ وَٱلْمُ سَكَنتِ عُرِّفًا لَا الْمُأْلِّعُ صِفَاتٍ عَصْفًا لا ﴾ وَٱلنَّبْسَرَ تِ نَشُرًا لا ٣ فَٱلْفَرْوَنْتِ فَرَقَالِ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكُرًا اللَّهِ عُذَرًا أُونُذُوا لَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ ﴾ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتَ ٤ وَإِذَا ٱلْحِبَالُ نُسِفَتَ ﴿ اللَّهُ مُوإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِنَتَ ﴿ اللَّهُ لِأَي يَوْمِ أُجَلَتَ الله لِيوْمِ ٱلْفَصْلِ (١٣) وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ (١٤) وَتُلُّ يُومِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مُهْلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مُ مُتِّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ٧ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَيْلُ يُوْمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿

أَلَوْ نَخْلُقَكُم مِّن مَّآءِ مَهِينِ ﴿ أَنَّ فَجَعَلْنَهُ فِ قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ أَ ۚ إِلَىٰ قَدُرِ مَّعَلُومِ (١٦) فَقَدَرْنَا فَيَعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يُومَيِذِ لِأَمْكَذِّ بِينَ (١٢) أَلْمِ نَجْعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاءً وَأُمُوا تَالْ١٦ وَجَعَلْنَافِهَا رَوْسِي شَلِمِ خَلْتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ ٢٧ وَيُلُّ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ١٠ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ أَنظَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي تَلَاثِ شُعَبِ اللهُ الطَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللهُ إِنَّهَا تَرْمى بِشَكْرِدِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ اللَّهُ وَتُكْتُومَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ هَذَابَوُمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥ ۖ وَلَا يُؤَذَّنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴿٣٦ ۗ وَيُلَّ يَوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٧٧ هَلْدَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ١٧٧ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَ إِنَّ وَيْلُّ يُوَمِيدٍ لِللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ ۚ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ إِنَّ الْوَفَوَ كِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ ﴿ إِنَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا إِنَّا كُذَاكِ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اوَيْلُ يُومَمِنٍ لِّلْمُ كَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجُرِّمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَاقِيلَ أَمُدُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ ﴿ وَيُلُّ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ إِنَّ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

جمالت زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

**وُعِيُّونِ** کسر العين



عَمَّيْتَسَآءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۖ ٱلَّذِى هُمُ فِيهِ مُغَلِّلِفُونَ ﴿ عَمَّ لِللَّهُ وَلَا كُلَّاسِيَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ أُو كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۗ أَلَوْ نَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَادَا اللَّهِ الْ وَٱلْجِيَالَ أَوْتَادًا ﴿ ﴾ وَخَلَقُنَكُمْ أَزُو كِالْ ﴾ وَجَعَلْنَا نَوْ مَكُمْ سُبَانًا ( ) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِ مَعَاشًا اللَّهُ وَمَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ اللَّهِ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ اللَّهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا السَّالِنَحْرِجَ بِهِ عَجَّا وَنَبَاتًا السَّاوَجَنَّتِ أَلْفَا فَا ﴿ اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَّا ﴿ اللَّهِ مَا يُفَخُّ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا (١١) وَفُيحت السَّماءُ فَكَانَتَ أَبُوابًا (١١) وَسُيرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ ﴾ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِنْ صَادًا ﴿ ﴾ لِللَّاعِينَ مَعَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فِيهَآ أَحُقَابًا ﴿ اللَّهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدَاوَ لَاشَرَابًا اللَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (00) جَزَآءَ وِفَاقًا (10) إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ١٧ ﴾ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَكِينَا كِذَابًا ﴿ ١٨ ﴾ وَكُلَّ شَيءٍ مَّصَيْنَكُ كِتَنَبًا ﴿ اللَّهِ فَذُوقُواْ فَكَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴿ اللَّهِ مَا لَا الْ

وغساقًا

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مِفَازًا (٣٦) ۚ حَدَآبِقَ وَأَعْنِيا (٣٧) ۚ وَكُواعِبُ أَزِّ إِنَّا (٣٣) وَكَأْسَ دِهَا قَالَ ٣٤ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَالْ ٢٠ كَا مَن رَّبِّكُ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ ٢ ﴾ رَّبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ۗ كَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفَّآ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ۚ كَالِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُن شَآءَ أَتَّخُذَ إِلَى رَبِّهِ عَالِهِ اللَّهِ إِنَّا أَنذُرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿ ﴾ الله الكازيخاني مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ وَٱلنَّذِعَن غَرْقًا ﴿ ﴾ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا ﴿ ﴾ وَٱلسِّنبِحَتِ سَبْحًا اللهُ فَٱلسَّنِهِ قَاتِ سَبْقًا لَا ۖ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا لَ ۚ يُوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ اللَّهُ الرَّادِفَةُ اللَّهُ الْمُؤْكُ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةً ١٨ أَبْصَدُهُا الرَّادِفَةُ ١٩٠٠ أَبْصَدُهُا خَلِيْعَةُ اللَّهِ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهِ ذَا كُنَّا عِظْمَا غُخِرَةً ﴿ ١١ ﴾ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ ﴿ ١١ ﴾ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ ُ وَحِدَةٌ الآلَ اللَّهِ عَلَيْهُم بِأَلْسَاهِرَةِ اللَّهُ اللَّهُلِّ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى اللَّهُ ال

نَّحِرَةً زاد ألفاً بعد النون





وألله الرهمنز الرجيم عَبَسَ وَتَوَلَّقَ اللَّهُ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ اللَّهِ وَمَايُدُ رَبِّكَ لَعَلَّهُ, يَزَّكُمُ اللَّهُ أَوْ يَذَكُّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَى ۚ ﴿ أَمَّامَنِ ٱسْتَغَنَى ۚ ۞ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۗ ﴿ يَ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَى ٧٧ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى ٨٠ وَهُو يَخْشَى ١٠ فَأَنَّت عَنْهُ نَلَهَّىٰ ١٠٠ كُلِّ إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ ١١١ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ (١١) في صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ اللهُ مَرَفُوعة مُطَهَّرة مِلْ إِنْ إِنْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَرْدَةِ اللهِ اللهُ قُنِلَ أَلِّ اللهُ مَآ أَكْفُرُهُ, ﴿٧٧ مِنَ أَيّ شَيْءِ خَلَقَهُ, ﴿١٨ مِن نُطُفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرُهُ, ﴿١١ أَكُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرُهُ إِنَّ مُمَّ أَمَالُهُ فَأَقَبَرُهُ وَلا اللَّهُ مَا أَنْهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَلا اللَّهُ أَمَالُهُ مَا لَهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَلا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ال يَقْضِ مَا أَمَرُهُ و (٣٣) فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِدِة (٢٤) أَنَا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا (0) ثُمُ سَقَقَناٱلْأَرْضَ شَقًا (0) فَأَنْكَنافِيهَا حَبًّا (٧) وعِنبَاوقَضَبًا (١٠) وَزَيْتُونَا وَنَخْلَا (٢٠) وَحَدَآبِق غُلْبًا (٣) وَفَكِهَةُ وَأَبَّا (٣) مَنْعًا لَكُرَ وَلِأَنْعَكِمُ اللَّهِ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ السَّ الْعَرْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَّةُ مِنْ أَخِيدِ السّ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ الْ " وَصَحِبَيْهِ وَبَيْيهِ الْ " لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِدِ شَأْنُ ال يُغْنِيهِ ﴿٧٧ وَجُوهُ يُوْمَبِدِ مُسْفِرةٌ ﴿١٨ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿١٧ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذِ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ لَا اللَّهُ تَرْهَقُهَا قَنْرَةٌ لا اللَّهُ الْوَلْيَكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرةُ لا اللهُ



سُعِرَت شعرت

رعاه إمالة فتحة الراء والهمزة والألف



إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱننَّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ اللهِ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُغُيْرَتُ اللهِ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَرَّكَ بَرَيْكَ ٱلْكَرِيمِ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلُكَ ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ ٢ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ أَن وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ أَ كَرَامًا كَنِينِينَ اللَّ يَعْلَمُونَ مَاتَفَعْلُونَ اللَّ إِنَّا لَأَبْرًا رَلَفِي نَعِيمِ اللَّهُ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ (١٠) يَصَلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٠) وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَآبِينَ اللهُ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهُ أَمَّ مَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهُ يُومَ لَا تَمْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يُومَيِدِ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا أَكْنَا لُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو قَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّبْعُونُونَ الْ إِلِيَوْمِ عَظِيمِ اللَّهِ وَمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْ

أُدريك إمالة فتحة الراء والألف (في الموضعين) أُدرينك إمالة فتحة الراء والألف

> سكة لطيفة على اللام لحفص

بلران لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء وأمال فتحة الراء والألف

أُدربك إمالة فتحة الراء والألف

فَلِكِهِينَ زاد ألفاً بعد الفاء

اللَّهُ اللَّذِينَ يُكُلِّدُ بُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ السَّالَةِ الدِّينِ السَّالَةِ الدِّينِ السَّالَةِ الدِّينِ السَّالَةِ الدَّينِ الدَّينِ السَّالَةِ الدَّيْنِ اللَّهِ الدَّيْنِ الدَّيْنِ الدَّيْنِ الدَّينِ السَّالَةِ الدَّينِ السَّالَةِ الدَّينِ السَّالَةِ الدَّينِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالَةِ الدَّينِ السَّالَةِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّلْقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَالِقِ السَّالِقِ السَّلَّةِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّلَّقِ السَّالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّلَّةِ السَالِقِ السَالِقِي السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِي السَالِقِ السَالِقِ السَالِقِ السَال وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْسِ إِنَّ إِذَانُنْ لَى عَلَيْهِ عَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ كَلَّا بِلِّرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ۚ ۚ كَالَّا إِنَّهُمُ جُوبُونَ ١٠٠ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيمِ ١١٠ ثُمَّ إِفَالُ هَٰذَاٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ ۗ ۖ كَلَّاۤ إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ ١٨ وَمَا أَدُرِنكَ مَاعِلَيُّونَ (١١) كِنْبُ مَرَقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الله إِنَّ ٱلْأَبُرَارِ لَفِي نَعِيمِ (١١) عَلَى ٱلْأُرَابِكِ يَنْظُرُونَ (١٣) تَعُرْفُ فِي وُجُوهِهِ مْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (١٠) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (٥٠) كُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَيِسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴿ ٢٦ ۗ وَمِنَ اجُهُ، ِ (٧٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (١٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ ﴾ وَإِذَا مَرُّواْ يَنْعَامَنُ ونَ اللهِ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواً إِنَّ هَنَؤُلَآءِ لَضَآلُونَ ٣٣ وَمَاۤ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ نَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ كُونَ ﴿

يَشِوَلُو لَا إِنْ يَشْقَاقَ لِللَّهِ اللَّهِ اللّ









أدريك إمالة فتحة لداء والألف





فِيها وَلَا يَحْيِيٰ (١٣) قَدَّا فَلُح مَن تَزَكَّىٰ (١٤) وَذَكَر ٱسْمَر بِهِ عِ فَصَلَّى (١٥)















رَّعاهُ إمالة فتحة الراء والهمزة والألف











إمالة فتحة الراء والألف (في الموضعين)



أدريك إمالة فتحة الراء والألف م

إبدال الهمزة واوأ مدية

عمر ضم العين والميم







ڪ فوًا إبدال الواو همزة

## تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليهان، لقراءة أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي، عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السُّلمي، عن عثهان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضى الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي جزاهم الله خيرًا.

وكُتِبَ بهامشه رواية شعبة بن عياش بن سالم الأسديّ الكُوفي، لقراءة أَبِي بكر عاصم بن أَبِي النَّجُود الأسدي الكوفي، عن زر بن حبيش بن حباشة، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

### مصطلحات الضبط لرواية شعبة

وَضْعُ نقطة حمراء مسدودة الوسط تحت الحرف (\*) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة وهي: أن تَقُرُبَ الفتحة من الكسرة والألف من الياء، فيتلفظ القارئ بالألف بحالٍ متوسطة بين الألف والياء.

أمال فتحة الواو والألف في ﴿ سُوِّي ﴾ [طه:٥٨] وقفاً: ﴿ سُوى ﴾. أمال فتحة الدال والألف في ﴿ سُدِّي ﴾ [القيامة: ٣٦] وقفاً: ﴿ سُدِي ﴾. أمال فتحة الراء والهمزة والألف في كلمة ﴿ رَأَيْ ﴾ إذا وقع بعدها متحرك. أما إذا وقع بعدها ساكن: فيميل فتحة الراء فقط، ويحذف الألف- لالتقاء الساكنين - وتبقى الهمزة مفتوحة وصلاً. وأما وقفاً فيميل فتحة الراء والهمزة والألف. وَوَضْعُ النقطة المذكورة فوق آخر الميم قبيل النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ تَأْمَنْنَا ﴾ [يوسف: ١١] وأصلها (تَأْمَنْنَا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيها: الإشمام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لـذلك أثر في النطق. وقد ضُبطَتْ هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلِّ من الوجهين السابقين. وَوَضْعُ النقطة المذكورة فوق الدال مع وجود علامة السكون في قوله تعالى: ﴿ مِّن لَّدُّنهِ م ﴾ [الكهف: ٢] يدل على إسكان الدال وإشيامها بعض الضم ( وهو الإشارة بالشفتين كمن ينطق بالضمة دون صوت)، ومثلها: ﴿لَّذِّنِي﴾ [الكهف:٧٦].

# قرأ شعبة الكلمات التالية بوجهين: ١. كلمة ﴿ فَنِعْمًا ﴾ [البقرة: ٢٧١] أحدهما: إسكان العين. وثانيهما: اختلاس كسرة العين: ﴿فَنعِمَّا ﴾. ومثلها ﴿نِعَمَّا﴾ [النساء: ٥٨] بالإسكان، أو الاختلاس: ﴿نِعِمًّا ﴾. وجَعلتُ مصطلح ضبط الاختلاس النقطة السابق ذكرها تحت العين (٠). ٢. ﴿إِنَّهَا ﴾ [الأنعام: ١٠٩] أحدهما: كسر الهمزة، وثانيها: فتح الهمزة ﴿أَنَّهَا ﴾. ٣. ﴿ بَعِيسٍ ﴾ [الأعراف: ١٦٥] أحدهما: بهمزة مكسورة ثم ياء مدية. وثانيهما: ياء لينة ثم همزة مفتوحة: ﴿بَيُّعُسِ﴾. ٤. ﴿ قَالَ ٱتَّتُونِي ﴾ [الكهف:٩٦] أحدهما: بهمزة وصل. وثانيهما: همزة قطع: ﴿قَالَ ءَاتُونِيٓ﴾. ٥. ﴿ٱلْكُنشَاتُ ﴾ [الرحن: ٢٤] أحدهما: بكسر الشين. وثانيهما: فتح الشين: ﴿ٱلَّمُنشَعَاتُ﴾. 7. ﴿ أَنشرُوا فَأَنشرُوا ﴾ [المجادلة: ١١] أحدهما: بكسر الشين. وثانيهما: ضم الشين: ﴿آنشُرُواْ فَآنشُرُواْ). قرأ شعبة قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاكُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

## قرأ شعبة الكلمات التالية كحفص:

١. ﴿ يَنبُنَّ ﴾ [هود:٤٢] بفتح الياء.

٢. ﴿ كِسَفًّا ﴾ [الإسراء: ٩٢] و[الروم: ٤٨] بفتح السين.

٣. ﴿ كِسْفًا ﴾ [الطور: ٤٤] بإسكان السين.

٤. ﴿ وَنَعًا ﴾ [فصلت: ٥١] بلا إمالة.

٥. ﴿وَثُمُودُاْ﴾[النجم: ٥١] بفتح الدال، دون تنوين.

٦. يجوز له في هاء: ﴿ مَالِيَهُ ١٠٠٠ مَلَكُ ﴾ [الحاقة] وجهان:

أحدهما: إظهارها مع السكت، وثانيهما: إدغامها في الهاء التي بعدها.

٧. ﴿ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ [الغاشية: ٢٢] بالصاد .

٨. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل الداخلة على لام التعريف
 جاز في همزة الوصل وجهان:

أحدهما: إبدالها ألفًا مع المد المشبع أي بمقدار ٦ حركات، وهو المقدم.

وثانيهما: التسهيل: أي تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والألف.

وقد ورد ذلك في ثلاث كلمات في ستَّة مواضع هي: ﴿ مَا لذَّكَ مَيْنِ ﴾

[الأنعام:١٤٢، ١٤٣] و ﴿ مَا آَكُنَ ﴾ [يونس: ٥١، ٩١] و ﴿ مَا لَلَهُ ﴾ [يونس: ٩٥]، [النمل: ٥٩].

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    | التصنيف | الصفحة     | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|-----------|---------|------------|-------|----------|
| مكيّة   | 441    | 44    | العنكبوت  | مكيّة   | ١          | ١     | الفاتحة  |
| مكيّة   | ٤٠٤    | ۳.    | الروم     | مدنية   | ۲          | ۲     | البقرة   |
| مكيّة   | ٤١١    | 71    | لقمان     | مدنية   | ٥٠         | ٣     | آل عمران |
| مكيّة   | ٤١٥    | 44    | السجدة    | مدنية   | VV         | ٤     | النساء   |
| مدنية   | ٤١٨    | ٣٣    | الأحزاب   | مدنية   | 1.7        | ٥     | المائدة  |
| مكيّة   | 271    | 45    | سبأ       | مكيّة   | 174        | ٦     | الأنعام  |
| مكيّة   | ٤٣٤    | ٣٥    | فاطر      | مكيّة   | 101        | ٧     | الأعراف  |
| مكيّة   | £ £ •  | ٣٦    | يس        | مدنية   | 177        | ٨     | الأنفال  |
| مكيّة   | 227    | ۳۷    | الصافات   | مدنية   | ۱۸۷        | ٩     | التوبة   |
| مكيّة   | 208    | ۳۸    | ص         | مكيّة   | Y • A      | 1.    | يونس     |
| مكيّة   | ٤٥٨    | 49    | الزمر     | مكيّة   | 771        | 11    | هود      |
| مكيّة   | ٤٦٧    | ٤٠    | غافر      | مكيّة   | 740        | 17    | يوسف     |
| مكيّة   | ٤٧٧    | ٤١    | فصلت      | مدنية   | 719        | ١٣    | الرعد    |
| مكيّة   | ٤٨٣    | ٤٢    | الشورى    | مكيّة   | 700        | ١٤    | إبراهيم  |
| مكيّة   | ٤٨٩    | ٤٣    | الزخرف    | مكيّة   | 777        | 10    | الحجر    |
| مكيّة   | 197    | ٤٤    | الدخان    | مكيّة   | ***        | ١٦    | النَّحل  |
| مكيّة   | 199    | ٤٥    | الجاثية   | مكيّة   | 7.7        | 17    | الإسراء  |
| مكيّة   | ٥٠٢    | ٤٦    | الأحقاف   | مكيّة   | 798        | ۱۸    | الكهف    |
| مدنية   | ٥٠٧    | ٤٧    | محمد      | مكيّة   | ٣٠٥        | 19    | مريم     |
| مدنية   | ٥١١    | ٤٨    | الفتح.    | مكيّة   | 414        | ۲.    | طه       |
| مدنية   | 010    | ٤٩    | الحجرات   | مكيّة   | 777        | 71    | الأنبياء |
| مكيّة   | ٥١٨    | ٥٠    | ق         | مدنية   | 444        | 77    | الحج     |
| مكيّة   | ٥٢٠    | ٥١    | المذاريات | مكيّة   | ٣٤٢        | 74    | المؤمنون |
| مكيّة   | ٥٢٣    | ٥٢    | الطور     | مدنية   | ٣٥٠        | 71    | النور    |
| مكيّة   | 770    | ٥٣    | النجم     | مكيّة   | 404        | 70    | الفرقان  |
| مكيّة   | ۸۲٥    | ٥٤    | القمر     | مكيّة   | <b>777</b> | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | ٥٣١    | 00    | الرحمن    | مكيّة   | ***        | **    | النمل    |
| مكيّة   | ٥٣٤    | ٥٦    | الواقعة   | مكيّة   | 470        | YA    | القصص    |

#### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة       |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|--------------|
| مكيّة   | ۱۹٥    | ۸٦    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد       |
| مكيّة   | 091    | ۸٧    | الأعلى   | مدنية   | 027    | ٥٨    | المجادلة     |
| مكيّة   | 097    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية   | 010    | ٥٩    | الحشر        |
| مكيّة   | 095    | ۸٩    | الفجر    | مدنية   | 019    | ٦.    | المتحنة      |
| مكيّة   | 091    | ۹.    | البلد    | مدنية   | 001    | 71    | الصف         |
| مكيّة   | ٥٩٥    | 91    | الشمس    | مدنية   | ٥٥٣    | 77    | الجمعة       |
| مكيّة   | 090    | 97    | الليل    | مدنية   | 001    | 75    | المنافقون    |
| مكيّة   | ٥٩٦    | 94    | الضحى    | مدنية   | 700    | 7.5   | التغابن      |
| مكيّة   | ٥٩٦    | 9 £   | الشرح    | مدنية   | ٥٥٨    | ٦٥    | الطلاق       |
| مكيّة   | 097    | 90    | المتين   | مدنية   | ۰۲۰    | 77    | التحريم      |
| مكيّة   | ٥٩٧    | 97    | العلق    | مكيّة   | 770    | ٦٧    | <u>धार</u> । |
| مكيّة   | ۸۹۸    | 97    | القدر    | مكيّة   | 376    | ٦٨    | القلم        |
| مدنية   | ۸۹۸    | ٩٨    | البينة   | مكيّة   | 770    | 79    | الحاقة       |
| مدنية   | 099    | 99    | الزلزلة  | مكيّة   | ٨٢٥    | ٧٠    | المعارج      |
| مكيّة   | 099    | 1     | العاديات | مكيّة   | ٥٧٠    | ٧١    | نوح          |
| مكيّة   | 7      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | OVY    | ٧٢    | الجن         |
| مكيّة   | ٦      | 1.7   | التكاثر  | مكيّة   | ٥٧٤    | ٧٣    | المزمل       |
| مكيّة   | 7.1    | 1.4   | العصر    | مكيّة   | ٥٧٥    | ٧٤    | المدثر       |
| مكيّة   | 7.1    | ١٠٤   | الهُمزة  | مكيّة   | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة      |
| مكيّة   | 7.1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | ٥٧٨    | ٧٦    | الإنسان      |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | قریش     | مكيّة   | ٥٨٠    | VV    | المرسلات     |
| مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | ٥٨٢    | ٧٨    | النبأ        |
| مكيّة   | 7.7    | ١٠٨   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | ٧٩    | النازعات     |
| مكيّة   | 7.7    | 1.9   | الكافرون | مكيّة   | ٥٨٥    | ۸۰    | عبس          |
| مدنية   | 7.4    | 11.   | النصر    | مكيّة   | ٢٨٥    | ۸۱    | التكوير      |
| مكيّة   | 7.4    | 111   | المسد    | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۲    | الانفطار     |
| مكيّة   | ٦٠٤    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۳    | المطففين     |
| مكيّة   | ٦٠٤    | 115   | الفلق    | مكيّة   | ٥٨٩    | ٨٤    | الانشقاق     |
| مكيّة   | 7.8    | 112   | الناس    | مكيّة   | ٥٩٠    | ۸٥    | البروج       |

DO TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH